### الجامع لأناشيد أجناد والإصدارات الرسمية

نسخة عمل

## مؤسسة صرح الخلافة

### الفهرس

| 3   | أجناد | مؤسسة   | ناشید ه |
|-----|-------|---------|---------|
| 203 | رات   | الإصدار | ناشيد ا |

# أناشيد مؤسسة أجناد

#### لنا المرهفات

| تحريض، عزة، إرهاب | 1 ذو الحجة 1435    25\9\2014 | خلاد     |
|-------------------|------------------------------|----------|
| الكفار            | "                            | القحطاني |

لنا المرهفات الغضاب البواسم \*\*\* لنا صيحة الحق حين التصادم فنحن الأسود الأباة الضياغم \*\*\* نفل الحديد بعزم شديد إذا الحرب جاءت بلحن الرصاص \* \* \* نزلنا على الكفر نبغي القصاص يساقون للموت ما من مناص \* \* \* ونسقي الهدى من دماء الوريد ونردي بحد الحسام الرؤوس \* \* \* ونشفي بضرب العداة النفوس فابشر عدوي بيوم عبوس \* \* \* ليشرق في الكون مجد تليد قراع الأسنة لحن الرجال \* \* \* وفي الحرب عز وريف الظلال فقم للخلود أخية تعال \* \* \* ودع عنك درب الكسول البليد إذا النار شبت فنحن الضرام \* \* \* نحرق بالسيف جمع الطغام ونمحو عن الكون ليل الظلام \* \* \* فيبزغ في الكون فجر جديد صوارمنا في العدا قاطاعات \* \* \* وأفعالنا في الورى ساطعات ونمضي على النهج حتى الممات \* \* \* بتوحيد ربي وسيف رشيد فيا قوم قوموا لقرع السيوف \* \* \* فما العيش إلا بظل الحتوف نموت بعز ونحن وقوف \* \* \* ولا خير في العيشِ عيش العيشِ عيش

أخي في الدين..
أخي في الدين لأ زلنا \*\*\* أباةً مِثلنا كنا
تحالفنا على الأعداء \*\* يزيد هباءهم و هنا
يوالي بعضنا بعضا \*\* ويأخذ كُلُنا منا
تآخينا فما أحدٌ \*\* سيُشبع ظهرنا طعنا
فحين أقول أنت أخي \*\* يُواكب لفظها المعنى
كجسم واحدٍ سِرنا \*\* لتَكمل قوة المبنى
ونحن لبعضنا رحمٌ \*\* عسى الرحمان يرحمنا
ويَخلُف من غزى منا \*\* أخوه بأهله حسنى
فرؤية إخوتي حولي \*\* تُحِيل تخوفي أمنا
وفي سلمى له سلمٌ \*\* لسانًا أو يدًا صنّا

صليل الصوارم لحن الرصاص \*\*\* وعزف البواتر يوم القصاص سنغدوا على الحرب أسدٌ خِماص \*\*\* وإن جاش هولٌ فخطابها لثأر الكماة تنادي الأسود \*\*\* زئير تعالى لهدم الحدود ليُخزى الطغاة عبيد اليهود \*\*\* وقد حطم الوهن أعتابها نذيق الأعادي نياب الرماح \*\*\* ونعلي لوانا بكل البطاح ستشفى الصدور وما من جراح \*\*\* وقد نادت الحور أترابها

على تراب بلادي يولد الألق وفوق سعف نخيل كاد يحترق أر ضٌ تحدُّ سماءا فوقها فإذا يُحُدُّها باسِطًا جُدرانه الغسق الله يعلم كم أخفيت من عوز والنفس من شدة الأحزان تنسحق والله يعلم كم أخفيت من ألم وكم تسمر في أجفاني الأرق بغداد يا نجمة لا زال شاعر ها يدور ما دارت الأقدار والطرق يلقى على بابها أشعاره أدبا ويكتوى من سناها خافق قلق باب لها كانت الأغر اب تطرقه و اليوم بابك دون الأهل ينغلق ودولة لم تزل أفعالها كسف تهوى بساحة أعداء لها مرقوا رأيت فيها شعاع الشمس منكسر وكان بالأمس في أجوائها سمق وجئت أحمل تذكارا يذكرني بالفاتحين ودينا كانَ يعتنق فألف ألف سلام في مرابعها وألف ألف شهيد كلهم صدقوا أُمّتي قَدْ لاحَ فَجرٌ فَارقُبي النصر المُبين دَولةُ الإسلام قامَت بدِماء الصّادِقين دَولةُ الإسلام قامَت بِجهاد المُتّقين قدّموا الأرواح حَقّا بِتَباتٍ ويَقين لِيُقامَ الدّين فيها شَرعُ ربّ العالمين \* \* \* \*

أمّتي فَاستَبْشري لا تَياسي النّصْرُ قِريب دَولةُ الإسلام قامَت وَبدا العزّ المَهيب أشْرقَت ترسمُ مجْدًا وانتهى عهد الغُروب برجالٍ أوفِياءٍ لا يهابون الحروب صاغُوا مجْدًا خالِدًا لا لَيس يَفْنى أو يغيب

أُمّتي الله مَولانا فَجودي بالدّماء لنْ يعود النّصرُ إلّا بِدماء الشّهداء منْ مَضنوا يَرجونَ مَولاهم بدارِ الأنبياء قَدّموا الأرواحَ لله وللدّين فِداء أهلُ بَذْلٍ وعَطايا أهلُ جودٍ وإباء

أمّتي فاستَبْشري قد أشْرَقت شَمْسُ الصّمود وَلقد سِرنا جموعًا لِرُبى المَجْدُ التَّليد لِنُعيد النّور والإيمانَ و العزَّ المَجيد بِرجالِ طَلقوا الدُّنيا وفازوا بالخُلود و أعادوا أمّة الأمجادَ والنّصْر الأكيد

ناولوني سلاحي كي أداوي جراحي ناولوني لأمضي في طريق الكفاح ناولوني فإنِّي قدْ سئمتُ التَّانِّي وَمللتُ القعودَ كابحًا لجماحي ناولوني أسير في طريقِ النَّفير ، حيثُ يحلو المصيرْ وَألاقي نجاحي ناولوني أذود عنْ عرين الأسود من عدو لدود غاصب واباحي ناولوني عتاد حان وقت جهادي في سبيل إلإله غدوتي ورواحي ناولوني أُقاتِلْ كُلِّ طَعْمٍ وسافِل كافرِ بلْ لِلدُود وأربهم نطاحِي ناولوني أجاهِد كلَّ وغْدٍ وفاسِد أو لئيم حقُودٍ لا يُريدُ صلاحِي ناولوني أجيب صوت قُدْسِي الحبيب إنَّه يستغِيث: "أطلقُوا لي سراحِي" مِنْ أَيِّ عصرِ أَنتَ يا شبلَ الهدى؟! \*\*\* أَينَ اغتَذَيتَ عقيدةً وجهادا؟! مِنْ أَهْلِ بدرٍ أَنتَ أَم مِنْ خَيبَرٍ؟! \*\*\* أَر أَيتَ خالدَ يَشْحَذُ الآسادا؟! وَبأيِّ قلبٍ يا فتى خُضْتَ الرَّدى؟! \*\*\* أَم هَلْ حملتَ بصدرك التُّوبادا؟! فأجابني: خُضتُ الرَّدى بعقيدةٍ \*\*\* وَبنورها تغدو القلوبُ عمادا

يا شين طاري رجوعي للسعودية \* \* \* من بعد عزّ وقر وسط وجداني يا أرض الجزيرة على فرقاك جوية \* \* \* رحلة على الشام تمحي كل الأحزاني لله قد بعت نفسي صادق النية \* \* \* وفرق المحبين في الجنات نسيان لا تحسبون العقل تغويه جنية \* \* \* صحيح فعلي غريب بعض الأحياني لكن عقلي سرح في وصف حورية \* \* \* من ضحكها شعّ نور بين الأركاني في جنة الخلد واللذات فورية \* \* \* يجيك كل الذي قد سرّ الأعيان في جنة الموت في ضربات نوعية \* \* \* ولا اقتحامات ترعب كافر جاني يا ما حلى الموت في ضربات نوعية \* \* \* ونذيقهم كل ضرب من ها الألوان زحف عليهم نبايع و انغماسية \* \* \* و وانغماسية \* ترخص تذعن و الدين ما نرخصة و تقوم حربية \* \* \* و النفس لله ترخص تذعن اذعاني

أخي ستنيرُ الدماءُ الظلام ونزرعهُ رحمةً وسلام فيا سحب غطي شعاع الهلال سيشرق بعدك بدرُ التمام أخي إننا ما أسأنا الظنون بروح قوي وجسم طعين أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفنا

فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعمُ بالحب ما بيننا هو النَّصرُ لا تسقيه إلاّ دماء له الروحُ تهدى والدماءُ تسيلُ تريدون للعَليا سبيلاً وهلْ لها سوى الموت دون المكرمات سبيل أولئك أسْدٌ قد علا صرحُ مجدهم عظيمٌ له عرضٌ هناك وطولُ ترامتْ بهم نارُ اليهود كأنها لها عندهمْ دون الأنام قبولُ

لن نَنْتني لن نُدّحَرا \*\*\* لن نَنْتَهي لن نُدّبِرا أنا بالكتابِ سنَّتي \*\*\* أقوى وأسمى مظهرا أنا بالجهاد سياحتي \*\*\* وبه أرى ما لا ترى عودوا إلى أوكاركم \*\*\* فجنودنا أُسْدُ الشَّرى نأتي إليكم مثلما \*\*\* يأتي القضاء على القُرى نفني الجموع ونجتبي \*\*\* ما نشتهيه مُثَمَّرا فالكفر ليس يخيفنا \*\*\* مهما طغى وتجبرا فالكفر ليس يخيفنا \*\*\* مهما طغى وتجبرا يا إخوتي هيا ارفعوا \*\*\* راياتنا فوق الذُرى

جرِّد سيوفَ الحقِّ من أغمادِها \*\*\* واقلعْ خيامِ الكفرِ من أوتادِها ما أعظمَ الرَّاياتِ فِي ظِلِّ الهُدَى \*\*\* رَفِّتْ عَلى الدُّنَا ظِلالُ جِهَادِهَا

أتينا أتينا بثأر الكُماة \*\*\* نُذيق الأعادي لظى المرهفات ويعلو لوانا الذُّرى الشاهقات \*\*\* وبالذبح جئنا لمن عابها

قُلْ للأسيرةِ بالردَاءِ الأسودِ \*\*\* أختاهُ صبرًا للخطوبِ تجلَّدِي حسنَاءُ صبرًا إنّنَا بهوانِنَا \*\*\* نهوي بلهو في الدّربِ مُمدَّدِ إنّا أسارى بنت نوبا فالهوى \*\*\* فينَا يروحُ معَ القيودِ ويغتدِي حقًا أسفنَا للمشاهدِ بثّها \*\*\* تسجيلُ كلبٍ من كلابِ المعتَدِي المعتَدِي

أقول لها ألا يا روح روحي جهادًا في سبيل الله سوحي أقول لها بخ يا نفسُ هيًا أجيبي داعي ألحق الصريح فقد طال المكوث على البلايا فجدي السير هيًا واستريحي

فتى الفتيان ذ الوجه الصبوح شققت بسيفك الدامي صفوفا على متن المطهّمة السبوح تروم مكانة أعلى وأسمى لدى الفردوس في روضٍ فسيح هُنا علمُ الجهادِ على السوارِي \*\*\* يُبشِّر بالملاحمِ والضِّرَابِ
هُنَا معنى الخلافةِ قدْ تَجلَّى \*\*\* وقَامَ الشَّرعُ يحكُمُ في الرِّحَابِ
رأينَا عزّةَ الإسلامِ فِيهَا \*\*\* تدُوسُ على قوانينِ اليبَابِ
تصولُ على الأعادِي لا تُبالي \*\*\* بِأحلافِ النّذالَةِ والخَرَابِ
عقدنَا العزمَ أن نحيا كِرَامًا \*\*\* ونمضِي لا نَكِلُّ ولا نُحَابِي
الى أنْ يأذنَ المَولَى فنَمضِي \*\*\* إلى دارِ الخُلودِ
المستطابِ

أَتَيْنا نَمْلاً الآفاق رُعْبا نَصُبُ النَّارَ فوقَ الهَامِ صَبَّا نذيقُ الكافرينَ حميمَ سيف وقصفِ قذائفٍ ينهالُ شُهْبا قضاءُ اللهِ نحنُ فَلا أَمانٌ لِمَنْ لم يرتضي باللهِ ربَّا إذا جاءتْ جُيوشُ الكُفرِ تَزْهو أتينا ساحِبينَ المؤتَ سَحْبا

### إذا الحرب شبت

إِذَا الحَربُ شبّت مَشينَا لها نخوضُ لَظاهَا وَأَهْوَ الهَا فَنحنُ الهَا فَنحنُ لهَا فَنحنُ لهَا وَقودٌ يُضرّمُ إِشعَالَها وَقودٌ يُضرّمُ إِشعَالَها

سَقينا السِّيوفَ دِمَاءً لَها فَسلْ أُمَّةَ الكُفرِ مَا نَالَها تُحَشِّد لِلرَّوعِ أَنذَالَها وَقَدْ شَتَّتَ الحَقُّ أَحوَالَها

نُقَدِّمُ لِلسَّاحِ أَبْطَالَها وَنَلْبَسُ لِلحَربِ سِربَالها نَدُّكُ القِلَاعَ وَأَطلَالَها وَنُقَطِّعُ بِالسَّيفِ أوصنالها \*\*\*

خُيولٌ تُسَابِقُ خَيَّالَها وَتَنفِي عَنِ الدَّارِ خُذَّالَها تُبِيدُ المَخَازِي وَأَرِذَالهَا لِتَلقَى النّواصِي لِتَغتَالَها لِتَلقَى النّواصِي لِتَغتَالَها

إِلَى الخُلدِ قُمنَا وَسرِنَا لَهَا نَرُومُ الحِسنانَ وَأَمثَالَهَا نَتُوقُ اشتِيَاقًا وَحُبًا لَهَا لِنَلْقَى الكِرَامَ وَمَنْ نَالَهَا لِنَلْقَى الكِرَامَ وَمَنْ نَالَهَا \*\*\*

شُرَينَا الجِنَانَ وَأَفْضَالَها عَشِقنَا شَذَاهَا وَسِلْسَالهَا

بِتُوحِيدِ رَبِّي سَمَونَا لَهَا وَنَرِجُو الْقَبُولَ فَوَاهًا لَهَا \*\*\*

### هذا الطريق

هذا الطَّريقُ وَهذهِ الأعلامُ \*\*\* فاصدعْ بأمركَ؛ إنَّهُ الإسلامُ قد عاد يعلُو ناشرًا نورَ الهدى \*\*\* بغدَادُ قامت واستفاقَ الشَّامُ

إليهم ركبنا

إليهِم ركبنا شباباً رجالاً \*\*\* وجِئنا سيولاً تهدُّ الجِبالَ مَلئنا البطَاحَ رجالاً وخيلاً \*\*\* مَلئنا السهولَ مَلئنا التلالَ برعبِ المَواضي بَترنا ذيولاً \*\*\* بسكينِ هَولِ جزَزَنا القَذالَ ترى القومَ هلكى صريعاً جريحاً \*\*\* ونلنا الأمَاني ونلنا المحالَ غنمنا السَّرايا سلاحاً ومالاً \*\*\* ونلنا الأمَاني ونلنا المحالَ ذَعرنا القطيعَ بزأْرِ الأسُودِ \*\*\* فَولُّوا خَزَايا وفَرُّوا انخذالاً فكيفَ تُلاقِي رِجالاً أباةً؟! \*\*\* إلى الله قاموا و هبوا امتثالاً تلقى تلقى تلقى طعاني و هولي \*\*\* تلظى تلظى بنارِي اشتعالاً رجالي إلى الله هبوا كراماً \*\*\* بصدق النوايا أبادُوا الضلالَ رجالي إلى الله هبوا كراماً \*\*\* بصدق النوايا أبادُوا الضلالَ بماذا تلاقي مُحِب المنايا؟ \*\*\* بماذا تُجاري صمُمُودا تَوالَى؟ سنمضِي وُفُودًا نَرُومُ المَعَالِي \*\*\* فَأرضُ الجِهَاد تنادِي النزالَ

صمودًا صمودًا أسودَ الشَّرى \* \* \*على نهجكمْ يا كنوزَ الورى فإنَّ العُلا فَرْقَدٌ شاهِقٌ \* \* \* بعيدُ المَنالِ لأهلِ الكَرى

نحن أسد الشرى قد بلغنا الذرى \*\*\* وسقينا الثرى من نجيع الدما يا جنود الفدا أوردوا للردى \*\*\* مَن أتى واعتدى موردا مظلما وانزلوا كالحمم فوق كفر ظلم \*\*\* وعدو غشم لهبا مضرما واصبروا في الضرر فاز مَن قد صبر \*\*\* إنه قد ظفر إن يمت مسلما رغم كيد البشر رغم مكر وشر \*\*\* إنه ما نصر ربُّنا ظالما دولتي قامتي عزتي رامتي \*\*\* واعتلت هامتي بلغت للسما دولتي دامت للعلا هامت \*\*\* والعدا سامت بالظبا مأتما وبها أنا في قمة الشرف \*\*\* وذرى الأنف أعتلي الأنجم ربّ صن دولتي واحم تلك التي \*\*\* لعلا الملة سلت اللهذم واحمها من كذب كل نذل وخب \*\*\* إنه لم يخب مَن بربي احتمى

أقبلوا للردى يا كلاب العدا \*\*\* سوف يملا المدى صوتكم والدما سوف يغدو الثرى مخضبا أحمر \*\*\* والنواصي تُرى لعبة كالدمى في جلاد على ساحنا قد علا \*\*\* موصلا للعلا للورى ملهما إذ رأت أهلها من رووا سهلها \*\*\* قدمت حملها ساقت المجرم سوف يسقى العنا ثم يَلقى القنا \*\*\* ثم يُلقى هنا هامدا مرتمى صلبنا كالشرى في عراك الشرى \*\*\* للخنا كشر واستفاض الحمى حيدر إن مضى باتر قد مضى \*\*\* من رآه مضى للفنا مرغما

ضراما ضراما كموج تراما \*\*\* يحيل الظلام كمثل الصباح بنار الجهاد سنذرو الأعادي \*\*\* كذر الرماد بعصف الرياح نبيد السوافل بكل المحافل \*\*\* نصد الجحافل ببأس الصفاح فألقوا الحبال وزيدوا ضلالا \*\*\* ترد اشتعالا بنفح السلاح فنحن الأباة أسود كماة \*\*\* وجند سراة لرد الجماح ألا يا مجوس حروب ضروس \*\*\* جموعًا ندوس وفي كل ساح قطعنا الخفار وخضنا الغمار \*\*\* لنحمي الثمار بكل البطاح صدمنا الزحوف وسقنا الحتوف \*\*\* عطبنا السيوف كعطف الملاح أنفنا الرضوخ شمخنا شموخا \*\*\* رسخنا رسوخا بدرب الفلاح فداء، لنعلي اللواء \*\*\* فلبوا النداء بطيب انشراح

نشيد الفي سبيل الله خضناها حروبًا":

وَابْتَدَأْنَا عَصْرَنَا الزَّاهِي سَيُولًا \*\*\* تَجْرِفُ الرَّايَاتِ وَالْفِكْرَ الْمَشُوبَا هَا هُنَا شُدْنَا الْمَعَالِي وَابْتَنَيْنَا \*\*\* دَولَةَ الْإِسْلَامِ وَاجْتَرْنَا الْكُرُوبَا كُلَّمَا ضَاقَتْ عَلَيْنَا حَلَقَاتٌ \*\*\* نَسْأَلَ الْمَوْلَى لَنَا نَصْرًا قَرِيبًا فِي خِصْمَ الْهَولِ عَانَقْنَا الْمَنَايَا \*\*\* وَابْتَدَرْنَا الْفَجْرَ نَرْقَاهُ وُثُوبًا قَدْ بَلَغْنَا قِمَةَ الْمَجْدِ صُمُودًا \*\*\* وَجَعَلْنَا السَّاحَ بُرْكَانًا غَضُوبًا قَدْ بَلَغْنَا قِمَةَ الْمَجْدِ صُمُودًا \*\*\* وَجَعَلْنَا السَّاحَ بُرْكَانًا غَضُوبًا كُلُّ مَنْ عَادَى لِوَانَا قَدْ تَلَاشَى \*\*\* فِي لَظَى الْهَيْجَاءِ مَخْذُولًا سَلِيبًا فَاحصُدُوا مَا قَدْ زَرَعتُم مِنْ شُرُورٍ \*\*\* وَاشْرَبُوا الْوَيْلَاتِ كُوبًا ثُمَّ كُوبًا ثُمَّ كُوبًا ثُمَّ كُوبًا لَكُونَ سِرَاجًا لَنْ يَغِيبَا فَاحَدُولُا سَلِيبًا نَبْ وَبِالله اِعْتَصَمَعْنَا \*\*\* وَاسْتَعَدْنَا الْحَقَّ وَالْعِزَ الْمَهِيبَا نَبْ وَبِالله اِعْتَصَمْنَا \*\*\* وَاسْتَعَدْنَا الْحَقَّ وَالْعِزَ الْمَهِيبَا نَبْ وَبِالله خُصْنَاهَا حُرُوبًا \*\*\* وَاسْتَعَدْنَا الْمَوْمَ شُبُانًا وَشِيبَا مَا نَنَانَا الرَّوعُ عَنْ نَيلِ الْأَمَانِي \*\*\* وَسُطَلِيهَا الْيَوْمَ شُبَّانًا وَشِيبَا مَا فِي سَبِيلِ الله خُصْنَاهَا حُرُوبًا \*\*\* نَصْطَلِيهَا الْيَوْمَ شُبَّانًا وَشِيبَا فِي سَبِيلِ الله خُصْنَاهَا حُرُوبًا \*\*\* نَصْطَلِيهَا الْيَوْمَ شُبَّانًا وَشِيبَا فَيْ فِي سَبِيلِ الله خُصْنَاهَا حُرُوبًا \*\*\* نَصْطَلِيهَا الْيَوْمَ شُبَّانًا وَشِيبَا نَتْكُرُ اللّهُ قَدْ حَقَتْ وُجُوبَا لَنُهُ قَدْ حَقَتْ وُجُوبَا

لِلْقَتْلِ نَسْعَى كَيْ نَجُودَ بِمُهْجَةٍ \* \* \* مَا بَعْدَهَا جُودٌ فَهَلَّا نُعْذَرُ تَأْبَى التَّعَرُّ ضَ لِلطَّامِ وُجُوهُنَا \* \* \* وَعَلَى الثَّرَى بَعْدَ الطِعَانِ تَعَفَّرُ مَا مَاتَ مِنَّا سَيِّدٌ بِفِرَ اشِهِ \* \* \* أَوْ كَانَ فِي سُوحِ الوَغَى يَتَأَخَّرُ

يتواثبون إلى الطعان \* \* \* يسابقون الى الجنان رهبان ليل في الصلاة \* \* \* وفي الجهاد لفيف جان هاموا بألحان الرصاص \* \* \* وغير هم يهوى القيان عزماتهم مثل الجبال \* \* \* وقلبهم فيض الحنان ثاروا على بغي الطغاة \* \* \* وزلزلوا حكم الجبان ما صدهم فقد العتاد \* \* \* وقد رأوا وغد الزمان لكنهم صاغوا سيوف العزم من رفض الهوان ورصاصهم دمع الثكالى \* \* \* النائحات على حصان

لله در معسكر الأبطال \*\*\* وقع الرصاص على العدا متوالي حتى غدت همراتهم من رمينا \*\*\* مثقوبة الصفحات كالغربال تسعى إلى درب الهروب تخبطًا \*\*\* تتصادم الأرتال في الأرتال جيش الروافض يشتكي من بأسنا \*\*\* زيدوهمُ بأسًا بكل نزال إنا أتينا يا روافض فاحذروا \*\*\* إنا أتيناكم بخير رجال الحاسرين رؤوسهم لمنية \*\*\* والصابرين بها كصبر جمال أسد أباة يشترون مماتهم \*\*\* يتلفتون لغزوة وقتال شدت عزائمهم بدين مليكهم \*\*\* مستمسكون به بخير حبال هذي نفوسهم سلاح خارق \*\*\* يرمون أنفسهم كنضح نبال إنا لقوم نرخص الأرواح \*\*\* من أجل الإله وكل شيء غال إنا اجتمعنا في الجهاد أخوة \*\*\* نصرا لدينٍ لا لأجل المال أولاء من باع الحياة بزهوها \*\*\* طمعًا بجنة ربنا المتعالِ الشعر محتار بوصف إبائهم \*\*\* أسد الوغى في الحرب مثل جبال الشعر محتار بوصف إبائهم \*\*\* أسد الوغى في الحرب مثل جبال الودنا والبنادق حولنا \*\*\* والموت نمشى نحوه بجلال

كالصاعقاتِ المرعبات \*\*\* كالذاريات المرسلات نمضى إليهم في ثبات \*\*\* وندك عرش الملحدين نمضى إليهم كالرعود \*\*\* سارت لهم خير الجنود لا تستهين ولا تعود \*\*\* حتى تبيد المعتدين كالنار خلف المعتدين \*\*\* كالنور فوق المهتدين حزت رؤوس الملحدين \*\*\* قربي لرب أوحد أبشر بليل معتم \*\*\* بالموت رعبًا والدم وبحز رأس الأظلم \*\*\* وبرفع رأس المهتدين جئنا إليكم في عجل \*\*\* نشفي الصدور من العلل جاء القتال مع الأجل \*\*\* سنهد عرش المفسدين أفعالنا شذو الحسام \*\*\* صيحاتنا لا كالكلام راياتنا فوق الغمام \*\*\* تهدى السبيل وتهتدى سارت كتائب دولتي \*\*\* بعقيدتي وبعزتي حملت لواء كرامتي \*\*\* بعزيمة وتجلد دانت لها كل البلاد \*\*\* نصرت برعب والجهاد والشرع بين الناس عاد \*\*\* والدين أسمى مقصد حاولوا من غير جدوى \*\*\* قتلكم في الكون دوّى واستعينوا بكفور \*\*\* لم يزدكم غير بلوى نحن بالله استعنَّا \* \* \* مَنْ مِن الجبَّارِ أَقُوى؟ واستميتوا في قتال \*\*\* جاءت الهيجاء شعوا واسكبوا من دمكم \*\* إنا بقاني الدم نُروى واملؤوا الدنيا ضجيجًا \*\*\* عندنا بالله سلوى نحن بالموتِ سعدنا \*\*\* وأتون الحربِ نهوى قد نبذناكم رواحًا \*\*\* وسنفنيكم غدوًا شاهدوا كيف أستحلتم \*\*\* ولحوم القوم تشوى كلما زدتم سُعارًا \*\*\* صرحنا أزداد سموًا وإذا زدتم صنغارًا \*\*\* نحن نزداد علوًا إننا نزداد بأسًا \*\*\* كلما زدتم عتوًا شاهدوا كيف خُذلتم \*\*\* فاستحلتم دون مأوى نحن نبنی صرح عز \*\*\* متنه شلوی و شلوی حطموا هيّا وزيدوا \*\*\* مثل أفعى تتلوى قد تنادينا وقد \*\*\* جئناكم برًا وجوًا يا قناص الخلافة \* اخطف الكفر اختطافًا سمّ باسم الله أطلق \* واقطف الرأس اقتطافًا منك جيش الكفر غص \* اقنص الأعداء قنصًا فبه الإسلام وصتى \* والأعادي كم تخافا

جاء انتقامي \*\*\* جاء انتقامي اشهدوا جاء انتقامي \*\*\* حان ردي وأوامي امتطي صهو المنايا \*\*\* مثبت فعلي كلامي كالردى عصفي وشلوي \*\*\* في الوغى مثل السهام اقذف الأعداء بروحي \*\*\* فاشهدوا مني ضرامي حين آتي مثل ليث \*\*\* اسهمي مثل الغمام امطر الأعداء ناري \*\*\* بائعًا دنيا الحطام مرَّغَ الموت أنوفًا \*\*\* وسمت بالموت هام ودمي يبقى سراجًا \*\*\* و وقوداً لاحتدامي لم يَعُد يجدي كلامي \*\*\* فاسمعوا صوت الحسام اصبروا إنا اتينا \*\*\* بأوار الانتقام

لا يهاب الردى للمني قد شدى هادرًا مُزبِدًا قدْ تخطَّى المَدى حاملاً روحَهُ للعُلا مُنشِدًا سائلاً ربَّاهُ أن يرَى المَوعِدَا

أماه إن عزَّ اللقاء تصبري ما كان قلبي يا حبيبة قاسيا تتعثر الكلمات حين أصوغها قد حار في وصف الحنين لسانيا ما زلت أذكر في الرسالة قولها: عُديا حبيبي ألا رحمت فؤاديا! كيف السبيلُ إلى الرجوع وديننا يلقى الهوانَ فكيف أنسى ثاريا؟ إخواننا قد قُتِّلوا قد شُرِدُوا أخض طرفي عنهمُ متناسيا؟! لا والذي رفع السماواتِ العُلى هذا الذي لا يرتضيه إبائيا

إلى حُنينٍ حَنينُ القلبِ في شغف \* \* وَشوقُ قلبي إلى الغُرِّ المَيامينِ ذَاكَ الجهادُ حياةٌ لا نظيرَ لها \* \* إنَّ الجهادَ لَمِنْ أسمى القرابينِ صوت الرصاص به لحن يؤ انسنا \* \* والنفس تُلفيه من أحلى الألاحين بيع مع الله لا بخسٌ بصفقته \* \* فالنفسَ بِعْها وذر بيع الدكاكين ذاك الجهاد على أرض بها عبثت \* \* أيدي الطغاة وأنصارُ الشياطين من صيروا الكفر أبوابا مفتحة \* \* وشيعوا الدين عنا دون تأبين إن لم نشمر أخي نصرًا لأمتنا \* \* من يُخرج الناس من ضنك الحراشين ما عيشة المرء في دنيا يقلِبها \* \* ولا يغار على عرض ولا دين فالجرح في أمتي ما زال منهمرا \* \* \* هل يترك الجرح فيها دون تسكين فالجرح في أمتي ما زال منهمرا \* \* \* واضرب رقاب العدا من غير ما لين أم إما إلى النصر أو قتلٍ ننال به \* \* جناتِ عدن وحورا كالمراجين

أيا بطل الأبطال حار يراعنا \* \* \* فما يدري ما نملي وما يدري ما سطّر وماجت دموع العين حزنًا وفرحة \* \* \* فما كدت من هول المصيبة أن أبصر وعينيَّ قد جادت من البين أدمعًا \* \* \* وقد حفرت خدًا على خدنا أحمر وتبكيك أم ما تملُّ سجودها \* \* \* وإخوان صدق ما رأوا ساعة منكر خرجت تبيع النفس لله طائعًا \* \* \* في أرض الوغى أرض بها الربح والمتجر خرجت تسلّ السيف تشهر حده \* \* \* بوجه عدو أظهر الناب إذ كشّر خرجت لتغدو غصة في حلوقهم \* \* \* لتشهر سيف الحق أن تغرز الخنجر خرجت لتحمي أمة ضاع مجدها \* \* \* وصارت تذوق المرّ من ذلها سكر تقبلك المولى شهيدًا منعمًا \* \* \* وأمنّك الرحمن في ساعة المحشر ويسقيك من حوض النبي إلهنا \* \* \* وسبعين من حور الجنان تخيّر

بالموت جئناكم يا ملة الكفر كفوا بلاياكم عن أمة الطهر بالصارم الشافي كم كافر يزري هيّا انغمس في جند كفر مظلم \*\*\* أغمد سلاحك في فؤاد المجرم از أر جهادًا مثل آساد الشرى \*\*\* واحمل عليهم بالنزال الملحم هيهات كيدهم يفتُ بعزمنا \*\*\* ستنوح ثكلى الكافرين بمأتم سنقطّع الأعناق ضربًا بالقنا \*\*\* وسنسملُ الأحداق نضربُ بالرمي

ثباتًا ثباتًا في الجهادِ أماما \*\*\* على كُلِّ أَحْزابِ الضَّلالِ دَوامًا رِجالٌ يَخوضونَ القتالَ كِراما \*\*\* إِذَا نَحْوَهم جَمْعُ الكِلابِ ترَامى يُرَجُّونَ من فَضْلِ الإلهِ خِتاما \*\*\* يَنالون تَمْحيصَ الإلهِ وِساما رَعيلٌ بحَبْلِ اللهِ كَانَ تسامى \*\*\* فكُلُّ مَضَى نَحْوَ الحِياضِ وهاما تَرَاهُم إلى العَلياءِ طاروا هُياما \*\*\* إلى جَنَّةِ الفِردَوسِ شدُّوا الزِّماما وقَدْ أسْرَجُوا خَيْلَ المَنُونِ الضِّرَامَا \*\*\* وسَلُّوْا مِنَ الحَقِّ المُبيْنِ الحُساما فَصَبُّوا على الكفار نارًا ضِراما \*\*\* لِنُوقِدَ في صَخرِ الحُروبِ انتِقاما ونَرفَعُ راياتٍ تُحاكِي الغَماما \*\*\* يَسُودُ بِهَا شَرعُ الإلهِ الأَناما

يا حسامًا سلَّ للمجدِ حساما \*\*\* وسراجًا في سما المجدِ تسامى ما قضى في صبوة العمر هوى \*\*\* بل قضى في ساحة العز مراما ساقه الشوق للقيا ربِّه \*\*\* زاده الوجدُ حنينًا وَغراما غاضبًا لله تكوِي قلبَه \*\*\* نار صيحات الثكالى واليتامى يا رياحَ الوجدِ والشَّوقِ لهم \*\*\* بلِّغِي الرَّكبَ حنينًا وسلاما بلِّغيهم أنَّنَا ندعُو لهم \*\*\* فليَخُصتُونَا بمَا كانَ لِزاما

وسنحشد الكفار نحو حتوفهم \*\*\* أنصت ستسمع للسيوف صليلا وبه نشق رقابكم وندوسها \*\*\* فيعود زاهيكم محمولاً إن قلتمُ أنّا خبت أمجادنا \*\*\* فأتوا ببرهان على ماضينا

شُمُّ أُبَاةٌ إِذَا الدَّاعِي دَعَا انْطَلَقُوا \*\*\* وَعُدَّةُ الْحَرْبُ تَسْبِيحٌ وَتَحْمِيدُ تَبْكِي السَّمَاءُ عَلَيْهِمْ غِبْطَةً فَرَحًا \*\*\* وَالْأَرْضُ تَحْضُنُهُمْ وَالْحَوْضُ مَوْرُودُ عُدْنَا وَعَادَتْ لَنا بَدْرٌ وَعِزَّتُهَا \*\*\* نَحْنُ الْبَنُونَ وَهُمْ أَجْدَادُنَا الصِّيدُ عُدْنَا وَعَادَتْ لَنا بَدْرٌ وَعِزَّتُهَا \*\*\* وَيَسْتَقِيمَ لِرَبِّ الْكَوْنِ تَوْجِيدُ حَيَّ عَلَى الْمَوْتِ كَيْ نَحْيَا بِجَنَّاتِهِ \*\*\* وَيَسْتَقِيمَ لِرَبِّ الْكَوْنِ تَوْجِيدُ جَيْشُ مِنَ الْأُسْدِ لَا يَخْشَوْنَ عَادِيَةً \*\*\* يَخَافُهُمْ فِي الدُّنَا جِلْفُ رَعَادِيدُ تَنْقَادُ بِالسَّيْفِ ذُلًا كُلُّ نَاصِيةٍ \*\*\* وَتُقْلَقُ الْهَامُ وَالصَّمُ الْجَلامِيدُ الْجَلامِيدُ

السيف أصدقُ أيها الكفّار \*\*\* سنجيبكم ولتُنشر الأخبارُ أنّا نعاديكم لأجل عقيدة \*\*\* ولكي تُحكّم بالكتاب الدّار برآء منكم يا مجوس وقتلكم \*\*\* فرض وتاج كرامةٍ وفَخار إنّا تبايعنا على الموت الذي \*\*\* تخشونه ويُحبّه الأبررار ولقد رأيتم بأسنا في داركم \*\*\* من قبل تشهد فرقة ومطار ولقد رأينا كيف أنّ جنودكم \*\*\* إذ ما تقحّم جيشنا فررار إنّا أقمنا خيلنا وغمادنا \*\*\* قد كُسّرت وتجرّد البتّار لا لن يعود السيف في أجفانه \*\*\* حتّى تسيل من الدّماء الأنهار والله لا نرضى بغير فنائكم \*\*\* يا مُشركين بأنّكم كُفّارا لعار أو دون دين الله نهلك كلّنا \*\*\* إنّ القعود عن القتال لعار السيف أصدق أيّها الكفّار \*\*\* سنجيبكم ولتُنشر الأخبار السيف أصدق أيّها الكفّار \*\*\* سنجيبكم ولتُنشر الأخبار أنّا نعاديكم لأجل عقيدد \*\*\* ولكي تُحكّم بالكتاب السيف أصدق أيّها الكفّار \*\*\* سنجيبكم ولتُنشر الأخبار السيف أصدق أيّها الكفّار \*\*\* سنجيبكم ولتُنشر الأخبار السيف أصدق أيّها الكفّار \*\*\* سنجيبكم ولتُنشر الأخبار الله نعاديكم لأجل عقيدد \*\*\* ولكي تُحكّم بالكتاب

إذا رمضانُ هَلَّ فلا انكسارُ \*\*\* ولا عَيشٌ يُطاقُ ولا انتظارُ تربَّعَ فَوقَ عَرشِ الْعَامِ حتى \*\*\* بَلغنا فيهِ ما بَلغَ الْخِيارُ فَذِي حِطْينُ عن أمجادِ شَهرٍ \*\*\* تُحدِثُنا مَوَاقِعِهَا الْكِبَارُ وَذِي بَدْرٌ وكَمْ فَتحٌ تَجَلَّى \*\*\* بِذَا الشّهرِ الكَريمِ إذا أَشَاروا بِه كَانتْ شَدِيداتُ السَّرَايَا \*\*\* تَقُودُ الْخَيلَ يَحْجُبها الْغُبَارُ بِه كَانتْ شَدِيداتُ السَّرَايَا \*\*\* وتَنْثُرُ هُمْ إذا اسْتَعَرَ الْغِمَارُ الْي الأعدَاءِ تَقْتُلُهُمُ بِنارٍ \*\*\* وتَنْثُرُ هُمْ إذا اسْتَعَرَ الْغِمَارُ فَفِي رَمضانَ يَلفحُهم شَرارٌ \*\*\* من الرَّمْضاء يَعْقِبُهُ الْكُوَارُ لنا مَجدٌ تَليدٌ من جُدُودٍ \*\*\* ثُجَدِّدُهُ ونَمشِي حَيث سَاروا سَنَمْضِي للمَنَايَا أين كَانت \*\*\* وفي رَمضانَ مَقْتَلُنا الْفَخَارُ ولَسْنَا خَالِعِينَ السَّيفَ حتى \*\*\* مع الدَيْجُورِ يَجْتَمِعُ النَهارُ ولَسْنَا خَالِعِينَ السَّيفَ حتى \*\*\* مع الدَيْجُورِ يَجْتَمِعُ النَهارُ

شهرٌ كريمٌ قد أظل صباحه \*\*\* إن الجِهادَ مَجَامعُ الإيمانِ فاحملْ سِلاحكَ لا يَغيبُ بَرِيقُهُ \*\*\* إن السلاحَ وسَامَهُ الفُرسَانِ وارمِ بِنَفسكَ في النزال فإنها \*\*\* نِعْمَ الشهادةُ في رضا الرحمنِ انعم حياةً في الجِهادِ وفي الهُدى \*\*\* ومَعِينِ خَيرٍ شيدِ بالإحسانِ بالإحسانِ

سَلُوا الأَحزَابَ كَيفَ اللهُ بِالخُسرَانِ أَخزَاهَا سَلُوا اليَرمُوكَ أو حِطِّينَ كَمْ جَالَتْ مَطَايَاهَا سَلُوا رُومَا وَقَيصَرَهَا سَلُوا فُرسًا وَكِسْرَاهَا سَلُوا فُرسًا وَكِسْرَاهَا سَلُوهُم كَيفَ صَوْلَتُنَا إِذَا انطَلَقَتْ سَرَايَاهَا سَلُوهُم كَيفَ غَصْبَتَنَا لِمَو لَانَا غَضِبنَاهَا سَلُوا أَحُدًا وَقَتْلَاهَا سَلُوا أَحُدًا وَقَتْلَاهَا سَلُوا أَحُدًا وَقَتْلَاهَا بَأَنَّا سَادَةَ الدُّنيَا بِتَوحِيدٍ حَكَمْنَاهَا وَمَعْنَاهَا وَنَحْنُ اليَومَ قَادَتُهَا وَمَبْنَاهَا وَمَعْنَاهَا وَمَعْنَاهَا أَعَدْنَا عِزَّةَ المَاضِي عَلَى الجُلَّاءِ أَقَمْنَاهَا وَمَعْنَاهَا بِنَيْنَاهَا بِأَسِيَافٍ مُخَصَّبَةٍ رَكَزْنَاهَا

"يا ربِّ أسألك الخلاص لحالي": مَاذا أقولُ إِذَا دُفنتُ بِبقعَةٍ \*\*\* والكلُّ غَادرَنِي بِلَا إِمهَالِي والقبرُ يَضغَطُنِي بِكُلِّ عَزِيمَةٍ \*\*\* نَفَسِي يَضِيقُ بِبُصْمَةِ الأقفالِي وتُركثُ وحدِي بينَ رَهبَةِ مُنكَرٍ \*\*\* وَنكيرِهِ في حَيرَةٍ وَسُؤَالِي سرْ إلى الله ولا تخشى سواه كيف تخشاهم ومولاك الإله انت أقوى إنَّ تقواك سلاحٌ فاتقِ الله وقاتل في ثقاه أنت أعلى في سجودٍ أو ركوع تنحني طوعًا لمولاك الجباه من مضى لله جنديًا أبيًا لا يُبالي كيف يأتيه رداه إنه الشوق وقد سارَ حثيثًا لباء الشوق وقد سارَ حثيثًا باع نفسًا في سبيلِ الله جودًا واشترى بيتًا تسامَى مشتراه واشترى بيتًا تسامَى مشتراه أشرقت في وجهه النُّعمى وهلّت في ميادين الوغى شمس هداه

قد تسامي واستطالا \*\*\* وذُرى الأمجادِ طالا ما تولى ما توانى \*\*\* باذلا نفسًا ومالا طار للهيجا شهابًا \*\*\* يلهب الارض اشتعالا في غبار الحرب يبدو \*\*\* مثل بدرٍ يتلالا حزم الخصر بنار \*\*\* يمتطي الصلب مجالا في جموع غارقات \*\*\* ألهب الساح اشتعالا أثرًا من بعد عين \*\*\* غادر الجمع حثالا ما نجا منهم جبان \*\*\* كلهم فيها استحالا يا لكم جندا أباة \*\*\* حبذا القوم رجالا حبذا الجند غيارى \*\*\* وأسودًا وشبالا معشر طابوا خلالًا \*\*\* واقتداءً وامتثالا عانقوا الموت فنالوا \*\*\* جنة الخلدِ منالا

عشائرنا تلبي اليوم تبايع مثل بيعتنا تسير بعزمها قدمًا تبارك في خليفتنا فليست تخشى كفرهم وبان اليوم مكرهم فأمريكا بدت تبكي وإيران ورفضهم عشائرنا أعزاء برفع الرأس قد جاؤوا بأيدينا وأيديهم نحطم كل من ساءوا فأهلونا هم الأمال هم الأحباب والأخوال فم الأوطان والأسوة وسيف بارق قد صال عشائرنا هم الأسياد أباة في الوغى آساد أعادوا عز أمتنا بصرح عالي الأمجاد

والله يا كل مرتد والله يا كل مرتد واللي سمح أو ترصد ومن رضي بالذي جد أهل الغدر والمكيدة الدم بيتبعه دم والثار واجب محتم باعناقكم بتيمم الموجعات الشديدة للثار بسرج خيولي على السفارات طولي كفوا الدموع والعويلي

دماؤك حبرٌ ونور الوعود وبذلك للروح فتح جديد ترديت ثوب المعالي عزيزا بلون الدماء صبغت الوجود أنت الشجاع الكريم السعيد وأنت العزيز النبيل الفريد تموت لتحيا بدار الخلود ليرضى الإله وتسمو الوعود

## بلغوا أبا بكر من السلام

بلغوا منا أبا بكر السلاما \*\*\* بلغوه حضرة المولى الإمام وارفعوا راياتنا في كل دار \*\*\* دولة الإسلام أمن وسلام

## سرایا دولتی هیا

سرايا دولتي هيّا \*\*\* أعيدي مجدنا حيّا وردّي تاج أمتنا \*\*\* على هاماتها هيّا أبيدي كل طاغوت \*\*\* وأوري نارك شيَّا وأيًا تثقفي جندًا \*\*\* خذي أنفاسه هيّا ولا لا ترحمي نجسًا \*\*\* ويلوي لسانه ليّا يقوم الليل يسكره \*\*\* ويبدأ يومه غيّا رجال الدولة كانوا \*\*\* وما زالوا لنا فيّا فحيّ الله فرسانًا \*\*\* ببغداد الألى حيّا وحيّ الله شجعانًا \*\*\* بسور دمشقنا حيّا فهذه صفحة الأبطال \*\*\* تطوي ذلّنا طيًا

أرى المآسي ببغداد العلى عصفت وأمتي ويحها بالعيد مسرورة

يا ويح أمتنا أسيافها غمدت وفي حماها سيوف الكفر مشهورة

تبكي وما عاد في مليارها عمرُ من ساسها فغدت بالسيف منصورة إن قلت لي عانة؛ منها الصليب عانا: جنده وأعوانه ودولتنا منصورة

وأما حديثة صال، فيها أسدنا وجال، دك صحوة الأنذال ولما حديثة صال، فيها أسدنا منصورة

وسط الضلوعية، ضربات نوعية، بأيدي الفداوية ودولتنا منصورة

بوبكر يا كرار؛ يا أميرنا المغوار، بالله خذ بالثار ودولتنا منصورة

وإن قلت لي راوة؛ أبراج تتهاوى، وكم حضنها آوى ودولتنا منصورة

في هيت والتاجي، جاسوس مش ناجي، تسلم لنا التاجي ودولتنا منصورة

سلامي على الدولة، يا سيف مسلولة، يا نعمة المولى ودولتنا منصورة

\*\*\*

للإخوة في ديالي، الأرواح ميالة، والنصر يتلالى ودولتنا منصورة

وإن قلت بعقوبة، أمريكا منكوبة، والصحوة مغلوبة ودولتنا منصورة

فيها صلاح الدين، كم دسنا مرتدين، والله لنا التمكين ودولتنا منصورة

نغماتها بيجي، هاون وآر بي جي، تسلم لنا بيجي ودولتنا منصورة

وأبطال سامرا، يأتون بالبشرى

وأبطال كردستان من أشجع الفرسان آساد في الميدان ودولتنا منصورة وكركوك تاج الراس فيها شداد الباس لدينهم حراس ودولتنا منصورة

وأمريكا جاها الشيب \* \* \* دولتنا منصورة سلامي على الدولة \* \* \* كالسيف مسلولة يا نعمة المولى \* \* \* دولتنا منصورة

 سجن الحاير عساك الهدّ ينهد ساسك وبنيانك في عنبرك ناس ما تنعدّ يبغون تكسير بيبانك سجن الطواغيت غابني فز عتك يا قايد الشجعان كرة كما كرة التاجي وسجون أبو غريب يا مقدام كرة كما كرة التاجي وحصون أبو غريب يا مقدام ودي على غزوة في الشام نهدم صروح النصيرية وننضم مع دولة الإسلام ونترك ديار السعودية وننضم مع دولة الإسلام ونترك ديار السلولية يا من يشيل الخبر عني للشيخ أبو بكر في بغداد حال المساجين أحزني في مهبط الوحي والإيمان كرة كما كرة التاجي وحصون أبو غريب يا مقدام

كم تمنينا سنين أن نكون مجاهدين وعقدنا العزم أنًا فجرنا فجرٌ مبين وصرخنا الله أكبر لن نكِلَّ ونستكين عزمُنا عزمَ الأُسود ما بقينا وما حيينا قد زأرنا في غروزني وصمدنا في داغستان واتخذنا من ترابورا العرين لنا مجدٌ في الفلبين وفي بغداد الحزين والصومال لنا تنادي مرحبًا بالصالحين ابشري كشمير جئنا بالخميس مردفين برجالٍ وحرابٍ نذهل الغض الرعين برجالٍ وحرابٍ نذهل الغض الرعين في سراييفو رجالٌ دحروا الظلم المبين في سراييفو رجالٌ دحروا الظلم المبين وسبوا أجناد قوم ظالمين ومجرمين كم تهاوت من حصون يوم سرنا غاضبين نبتغي النصر المؤزر للمدائن فاتحين نبتغي النصر المؤزر للمدائن فاتحين

كبّروا الله أكبر في المآذن معتلين وأبحروا في بحر لج مؤمنين وصامدين لا تقرّوا الذل فينا مهما قالوا شانئين قد شربنا المجد كأسًا من أيادي الطامحين يا فلسطين فداكِ كلنا والعالمين أنتِ نورٌ أنتِ شمس أنتِ مهد الخالدين

أَوْرِ اللَّظَى بالحديدِ \*\*\* واشْفِ المُدى بالوريدِ اشبع وحوش الصعيدِ \*\*\* من فاطساتِ الحشُودِ زلزل جميع الحشودِ \*\*\* ببارقاتِ الرعودِ بقاذفاتِ الوقودِ \*\*\* ولاهباتِ الكبودِ بناسفاتِ الحدودِ \*\*\* وصائداتِ الجنودِ هيا انتقم بالردودِ \*\*\* بزمجراتِ الأسودِ أوْرِ اللَّظَى بالحديدِ \*\*\* واشْفِ المُدى بالوريدِ أشبع وحوشَ الصعيدِ \*\*\* واشْفِ المُدى بالوريدِ أشبع لهيبَ الوعيدِ \*\*\* واكسر جميع القيودِ أشعل لهيبَ الوعيدِ \*\*\* واكسر جميع القيودِ يا ذُلَّ سيفِ الغُمُودِ \*\*\* مُستَمتِعًا بالصَّديدِ يا نُوسَ عَيشِ العَبيدِ \*\*\* في ظِلِّ حُكْمِ القُرودِ يا نُعمَ عَيشِ الأسودِ \*\*\* في ظِلِّ عَيشٍ رَغِيدِ يا لُومِدِ \*\*\* في ظِلِّ حَيشٍ رَغِيدِ يا لَوْمِدِ اللَّهِ عَيشٍ رَغِيدِ اللَّهُ وَدِ اللَّهُ وَيَشِ الْعُمودِ \*\*\* في ظِلِّ حُكْمِ القُرودِ يا لَكُمَ عَيشِ الأسودِ \*\*\* في ظِلِّ عَيشٍ رَغِيدِ اللَّهُ وَيَدِ اللَّهُ وَيَشِ الْعُمودِ قَيشٍ الْعُمودِ قَيشٍ رَغِيدِ اللَّهُ وَيشٍ رَغِيدِ اللَّهُ وَيشٍ المُسودِ \*\*\* في ظِلِّ عَيشٍ رَغِيدِ اللَّهُ وَيشٍ الْعُمودِ قَيشٍ النَّمَ عَيشِ الأسودِ \*\*\* في ظِلِّ عَيشٍ رَغِيدِ اللَّهِ عَيشٍ المُسودِ \*\*\* في ظِلِّ عَيشٍ رَغِيدِ عَيشٍ المُسودِ \*\*\* في ظِلِّ عَيشٍ رَغِيدِ اللَّهُ عَيشٍ المُسودِ \*\*\* في ظِلِّ عَيشٍ رَغِيدِ السَّمَةِ عَيشٍ الأسودِ \*\*\* في ظِلِّ عَيشٍ رَغِيدِ اللَّهُ عَيشٍ المُسودِ \*\*\* في ظِلِّ عَيشٍ رَغِيدِ اللَّهُ عَيشٍ المُسودِ \*\*\*

تهون الحياة وكل شيء لأجل ذا الدين هلا بالممات وراية الدين خفاقة تله قبل شمس الضحى والنهار تبين وتله كما حر إليا فك مسباقة يمينه على الدقمة ورجله على البنزين

خذوني جهزوني بناسف وأرسلوني الى دحر الأعادي إلى دكِ الحصونِ خذوني إن نفسي تئن لجرح قدسِ فكيف اليوم أُمسي وفي الأقصى شجوني وكم ندى وصاح يئن من الجراح أيا أهل الصلاح متى قد تنقذوني وصعيون الخبيث به أمسى يعيث فسادًا في الحثيث فماذا تنظروني؟!

ميادين الجهادِ اليومَ عادت إلى الجنَّاتِ تنتهِجُ انتهَاجًا فَهيَّا يا أَخَا الهَيجَاءِ هيَّا فقافلتِي تسير ولن تُعَاجَا

## اغزوا عليهم

اغزو عليهم غزوة تردي بجند الكافرين ودعو صليل صوارم يشفي صدور المؤمنين لن يرجع المجد التليد بغير آساد العرين أسد الخلافة قد مضوا ليحطموا الكفر اللعين

#### أسد أباة

أسد أباة يشترون مماتهم \*\*\* يتلفتون لغزوة وقتال شدت عزائمهم بدين مليكهم \*\*\* مستمسكون به بخير حبال هذي نفوسهم سلاح خارق \*\*\* يرمون أنفسهم كنضح نبال إنا لقوم نرخص الأرواح \*\*\* من أجل الإله وكل شيء غال

أمتي قد لاح فجرٌ \* فارقبي النصر المبين دولة الإسلام قامت \* بدماء الصادقين ليقام الدين فيها \* شرع رب العالمين أمتي فاستبشري لا \* تيأسي النصر قريب دولة الإسلام قامت \* وبدا العز المهيب أشرقت ترسم مجدًا \* وانتهى عهد الهروب برجال أوفياء \* لا يهابون الحروب صاغوا مجدًا خالدًا لا \* ليس يفني أو يغيب صاغوا مجدًا خالدًا لا \* ليس يفني أو يغيب

أمتي الله مولانا فجودي بالدِّماء لنْ يعود النَّصرُ إلا بدماء الشُّهداء مَنْ مضوا يرجونَ مولاهمْ بدارِ الأنبياء قدَّموا الأرواحَ للهِ وَللدِّينِ فداء أهلُ بذلٍ وَعطايا أهلُ جودٍ وَإباء أهلُ بذلٍ وَعطايا أهلُ جودٍ وَإباء أهلُ بذلٍ وَعطايا أهلُ جودٍ وَإباء

أمتي فاستبشري قدْ أشرقتْ شمسُ الصُّمودْ وَلقدْ سرنا جموعًا لِرُبا المجدِ التَّليدْ لنُعيدَ النُّورَ وَالإيمانَ وَالعزَّ المجيدْ برجالٍ طلَّقوا الدُّنيا وَفازوا بالخلودْ وَأعادوا أمَّتي الأمجادَ وَالنَّصرَ الأكيدْ

# ليس في أجناد؟؟؟

إني الأشهدُ أنَّهمْ مِنْ كلِّ بتَّارٍ أَحَدُّ يا طالما خاضوا الصِّعابَ وَطالما صالوا وَشَدُّوا إنْ أطبقتْ سُدَفُ الظَّلامِ وَعضَّنا نابُ أكولْ وَديارُنا طفحتْ دمًا وَمضى بها الباغي يصولْ وَعلتْ على الأنَّاتِ أنغامُ المعازفِ وَالطُّبولْ هبَّتْ عواصفُهمْ تدكُّ صروحَهُ وَلهُ تقولْ: سلكت طريقي و لا لن أحيد عزمت المسير بعزم الحديد وودّع دنياي قلب عنيد توجّه طرفي لأرض الأسود وودّعت أمّي ودمعي جرى على الخدّ رقراقًا بلّ الثرى فضجّت بكاءً قبيل السرى وقلت: لقانا في دار الخلود

يا دولة الإسلام هبّي وقومي هبّي وقومي هبّي وقومي في مواريد الأمجاد بنحورنا نفديك من كل قوم نبني صروحك بالجماجم والأجساد على الرديّ يا دولة العز شومي لا يرجفك مرجف ولا هرج نقاد مثل الجبل يا دولة العز دومي دومي على عزّك على روس الأشهاد دومي على عزّك على روس الأشهاد وأميرنا أبو بكر نسل القروم والميرنا أبو بكر نسل القروم

برشاشهم سطروا الملحمة وصاغوا المعارك بالأحزمة وصانت حمى الشرع أرواحهم وبالنفس ذادوا عن المسلمة شباب بنيرانهم أجهزوا على دولة الردة المجرمة فكم جندلوا من عميل جبان أبادوه بالضربة القاصمة يخيف الطواغيت إرهابهم ومن بطشهم ترجف الأنظمة نهارًا يشنون غاراتهم ويغزون في الليلة المظلمة صراعًا مضوا للحوارى الحسان على صدرهم أشرف الأوسمة وسام الشهادة أسمى المنى هنيئًا لمن حازها خاتمة

هذي مطايا الموت أسرجها صحاح من صحاح قد شمرت عن نفسها زمر بأيديها السلاح ولسوف تسمع أمتي أفعالهم في كل ساح جرحي وجرح كرامتي لا ليس تذروه الرياح هِممُ تشيدُ للعلى أبطالا وتُقِيمُ في زمنِ النساءِ رجالا وعلى جبينِ العز تَرفعُ رايةً وتُعيد مجدًا قد مضى أطلالا من لم ينل بالسيفِ نصرًا يُرتجى لا لن ينله مذلةً وسؤالا هذي رؤوسُ الكفر تبكي حسرةً لتجُرَ مدبرةً عصا الترحالا

الله أكبر حطم حطم دولة الصنم \* تاقت جهنم للأصنام والحطب حطم أباطيل أمريكا وزمرتها \* فلا بقاء لجند الإفك والكذب هذا أوان زئير الأسد في زمنٍ \* مل النقيق فمت يا ضفدع الشغب هذا أوان النجوم الغر في أفق \* طغت عليهم غيوم القهر والغلب هل من مزيدٍ هل الأيام سانحةٌ \* فتنزف الدم أمريكا من الركب ذوقوا العذاب جنود الشرك لست أرى \* إلا بقايا عظام في لهب

## كوني لي منارا \*\*\*

دولة الإسلام كوني لي منارً " \* تسطري في الشام فورزًا وانتصارا دمتِ غوتًا لليتامى والأسارى \* \* عشتِ دومًا للعدا جمرًا ونارا هذه شام من البلوى تنادي \* \* قد رمتها بالأذى كل الأيادي صيروا خضراءها شلو رمادي \* \* قطعوا أوصالها بين البوادي البوادي

يا ويلهم ونذير الشر على الكفار من صولتنا من قبضتنا نحن الأحرار قد طال الليل بنا دهرًا وتناسينا نهج المختار لكن اليوم بقبضتنا نورٌ قد حال الليل نهار نحن الأنصار تموج التحايا بجيد السماء كعقد بهي كثير النقاء فأنتم أضأتم لنا الملتقى فيا غيم جدْ وانتفض بالعطاء رباط الأخوة طوق النجاة لأجل الإله نزيد انتماء ونحيا بوصل كبلورة تُشِعُ انتظامًا بها كبرياء إذا ما كسانا الضياء بصبح غدونا بدورًا نتيه صفاء قلوبا من حديد

يَا قُلُوبًا مِنْ حَدِيدٍ \*\* فِي نُفُوسٍ كَالجِبَالِ
يَا بَرَاكِينًا تَلَظَّى \*\*\* بَيْنَ سَاحَاتِ القِتَالِ
يَا أَسُودًا فِي بِلَادٍ \*\*\* هَانَ فِيهَا كُلُّ غَالٍ
يَا رِجَالاً يَعْشَقُونَ \*\*\* القَثْلَ فِي سُوحِ النِّزَالِ
يَا نُجُومًا يَقْتَفِيهَا \*\*\* المَرْءُ فِي سُودِ اللَّيالِي
يَا مَنَارَاتٍ تَدُلُّ \*\*\* النَّاسَ فِي دَرْبِ المَعَالِي
يَا مَنَارَاتٍ تَدُلُّ \*\*\* النَّاسَ فِي دَرْبِ المَعَالِي
الْمُعَالِي
الْمُنَارَاتِ تَدُلُّ \*\*\* النَّاسَ فِي دَرْبِ المَعَالِي
الْمُعَالِي
الْمُعَالِي فَي اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

تقدم أخيّ لسود الجبال لرمل الفيافي القيا الرجال تقدم إلى الموت أنت الأبي وأنت الكمي وليث القتال فبالقاذفات أثير العدى وأدمي القلوب أبيد النذال وهيا ارتدي ناسفًا وانتفض وفجّر فنعم الردى والمآل فأنت المؤمّل الحياة كمثل الهواء لذي الكائنات كفيض الغمام لسقيا النبات تقدّم وحطم حصون الطغاة لرهج السنابك في المعمعات ألذ من العيش في طيب حال وصوت المدافع والطائرات لنا ماحيات الذنوب الثقال وسل خالدًا حين لقى الممات لقد عاش دهرًا دروب النزال فقد قال لا ذاق طعم السبات جبانٌ قعيد النساء والعيال

يا صاحبَ الْهَمِّ: يا صاحبَ الْهَمِّ إِنَّ الْهِمَّ مُنْفَرِجٌ \*\*\* أَبْشِرْ بِخِيرٍ فَإِنَّ الْفَارِجَ اللهُ اليأسُ يَقْطَعُ أحيانًا بصاحِبِهِ \*\*\* لا تَيْنَسَنَّ فَإِنَّ الكافي اللهُ اللهُ يُحْدِثُ بعدَ العُسرِ مَيْسَرَةً \*\*\* لا تَجْزَعَنَّ فَإِنَّ القاسمَ اللهُ إذا بُلِيتَ فَثَقْ بِاللهِ، وارْضَ بِهِ \*\*\* إنَّ الذي يَكْشِفُ البَلْوَى هُو اللهُ واللهِ مَا لَكَ غيرُ اللهِ مِن أحدٍ \*\*\* فحَسْبُك اللهُ في كلِّ لكَ

### كلما قلبت طرفى:

كُلَّما قلبتُ طَرفي .. بين إقدام وخوف يستفرّ الظُّلم نفسى .. لمسيري نحو حَتفى سائر للموت مهما .. طال عُمري رُغم أنفي فلماذا لا يكون .. الموت عزًا تحت سيفي دولة الإسلام إنى .. قادمٌ كالرعد قصفى في حياض الموت ورد .. يرعب الكفار يشفي يُشبع الأعداء طعنًا .. أقطع الرأس بعنف في جنان الخلد دومًا .. لهف آمالي ولهفي جنة فيها نعيم .. ترتقى عن كل وصف يا لموتى كم سيُحيى .. من شباب الدين خلفى سوف أمضى لن أبالى .. بدموع أو بعطفى فلأمى إذ تريدُ .. الخير بي رفع الأكفى ليس تجدي دمعة تهراق .. في جبن وضعفي إن هذا الدين يبغى .. فارسًا قائد زحفى نجدة المسلم حقّ .. ورضى الرحمن يكفّى أشربي يا أرض حتى .. ترتوي من فرط نزفى يا فارسًا عاف القعود منعمًا \*\*\* ورأى الجهاد حياته فتقدما رفض الخنوع بذلة حتى غدا \*\*\* في ساحة الأبطال سيفًا ملهما يمضي لسان الحال منه مسدد \*\*\* بالعزم ينطق في الورى مترنما إن ضج صقع من أراضي أمتي \*\*\* سارت له روحي وجادت بالدماء ما غرني إن قال منهم قائل \*\*\* إن المجاهد في البرية أجرما سأضل يا قومي أتوق لمقصدي \*\*\* حتى أنال به الشهادة مسلما جيش من الرحمن بورك خطوه \*\*\* منه الصليب قد انثني واستسلما ساروا يدكون الصعاب بعزمهم \*\*\* ليشيدوا النصر يخفق في السماء سارت كتائبهم وفي خطواتها \*\*\* نصر يجلجل في الفضاء تحتما ومضيت يا صاحي بهمة ماجد \*\*\* تسمو تبارز في السماء الأنجما يا فارس الأمجاد فاز أر عزة لتري \*\*\* الأعادي منك مالا يحتما هيا فسر بالسيف تشهر حده \*\*\* يلوي على هام الصليب محطما ونعت سرايا المجد ليثا ماجدا \*\*\* يا كم تمطى عزمه وتقدما طوبي أيا أم الشهيد بفارس طوبي لمن \*\*\* بدماه ذاذ عن الحمى

طوبی لما لبی یهوی حقًا لقیاه تبنی صرحًا یمناه یردی بغیًا أعیاه أُخَيَّ الشَّهِيد دماؤكَ حبرٌ ونورٌ وَعُود \*\*\* وبَذْلُكَ للرُّوحِ فتحٌ جديد تردَّيتَ ثوبَ المعالي عزيزاً \*\*\*بلونِ الدِّماءِ صبغتَ الوُجود فأنتَ الشُّجاعُ الكريمُ السَّعيد \*\*\* وأنتَ العزيز الأبيُّ الفَريد تموتُ لتَحْيا بِدَارِ الخُلُود \*\*\* فَيَرْضَى الإلهُ وَتَسْمُو الوُعُود

ثارت بي الأشواق والشوق يدفع طعم الشهادة كيف طعم الشهادة كيف طعم الشهادة وحارت بي الأفكار فكري تولع في سورة التوبة وعز العبادة ودارت بي الأيام واليوم تدمع عيني على ذنبي تعاف الوسادة في سورة الأنفال قلبي تسمّع في جنة الفردوس دار السعادة في جنة الفردوس دار السعادة عسى على الإقدام نفسي تشجع لله بعت وطامع بالزيادة

تقدم إلى الموت ثم اقتحم \*\*\* وفي موكب العاديات التحم وخض للشهادة حوم الوغى \*\*\* فمهر الخلود فناء ودم على الدرب سر مثل أُسد الشرى \*\*\* لتحيا عزيزًا قوي الرمي لتحيا أبيًا رضي السرى \*\*\* فتيًا لك السيف لا ينثلم أيا صرحًا يزفُ لنا البشائر \*\*\* لننهلهن من دار البشائر فكم أغنى ضمائرنا وأضحى \*\*\* بهدي الله والإيمان عامر

ودِّع حياتك وارتحل \* هيَّا لجنات الخلود فعن قريب تنتقل \* فلربما قد لا تعود لا تبدِ دمعاتِ المُقل \* أظهر ثباتك والصمود اهزم أنينك وانتحل \* بالحق زمجرة الأسود مهما تحزّبت الملل \* قومُ النصارى واليهود أو أجمعت تلك الدول \* شتى الذخائر والجنود طهريني يا دمائي \*\*\* من ذنوبي ووبائي واغسليني كفنيني \*\*\* بين فتيان الفداء ان روحي قد تناءت \*\*\* في تلابيب السماء جسمها طيرٌ سعيدٌ \*\*\* أخضرٌ الريشُ ردائي زارت الأرض وطافتَ \*\*\* بين أحجار حراء ثمّ عادت واستراحتَ \*\*\* بين جنّات العطاء

#### ماض جهاد

ماضٍ جهادُ المؤمنينَ مُطَوّلا ماضٍ برغمِ أنوفكم ما عُطّلا حتى القيامة لن نَكِلَّ ونكسلا نرعى الأمانة نستطيبُ المنهلا من عافه بالذلِّ ظلّ مكبلا وأخو العزيمةِ قد مضى متسربلا الآن قد جاء القتال مجلجلا فتربصوا حربًا ضروسًا أطولا رابط وصابر يا همام واقرأ على الدنيا السلام هذا زمان العاديات إلى العدا فإلى الأمام نعم الشهادة فانتشق عطر الهدى بالالتحام وابغ الحياة كريمة وادعس على الموت الزؤام تلقى الجنان قد انطوت تحت البيارق والحسام فابغ الشهادة طالبًا فردوسها الأعلى مُقام

أسيرُ إلى جنانِ الخلدِ حرًا \*\*\* وأحمل فوق أكتافي الأمانا سأمضي ثائرًا للحق أروي \*\*\* ملاحمَ من حَمى عنّا حِمانا

#### موكب النور

موكب النور دعانا \*\*\* أقدموا دارت رحانا عروة الدين تنادي \*\*\* وا أخانا وا أخانا اقبلوا قوموا جميعا \*\*\* ما لها اليوم سوانا نَحِنُ أحفادُ كرام \*\*\* أر غموا الكفر زمانا أصدقُ الناس لسانًا \*\*\* أطيب الناس جَنَانَا قادةً كانوا أباةً \*\*\* في قم الدهر بيانا ها هُنَا النصر تجلّي \*\*\* واعتلى التاريخ شانا فانهض اليوم عزيزًا \*\*\* شامخًا وارفع لوانا أشرق الفجر وغني \*\*\* عمَّت البشري ربانا هلَّلَ الكون هنيئًا \*\*\* قد علا الحق وبانا لن يرى الكفار إلا \*\*\* فتيةً تأبي الهوانا لن يروا إلا جلادًا \*\*\* ونصالاً وطعانا نملأ الدنيا شموخًا \*\*\* ننشر العدل أمانا نملأ الدنيا شموخًا \*\*\* وعذابًا لعدانا

السلم بأن تتبع أمريكا:
السلم بأن تنكره جهادا \*\*\* أن تُسلِم للبَاغي قيادا
أن تملئ عينيك رقادا \*\*\* أن تحني للكفر الظهر
فانتظروا الرد القاسي \*\*\* من أولي شديد البأس
من بعد الليل الآسي \*\*\* قد آن بزوغ الفجر

يا خوي قم واركب جوادك واستبق:

من كل عاشق للشهادة وامتشق \*\*\* سيفه وقال اليوم للدّنيا مقال نحن رجال الموت لو وافاه حق \*\*\* بصدورنا نرويه لو قلّ الرجال يا خوي قوم واركب جوادك واستبق \*\*\* وشلّ نفسك لميادين القتال العزّ في ساح الجهاد ياللا دحق \*\*\* لا تقول أهلي وربعي والعيال لكن أهل العز بارقهم برق \*\*\* لقّن جيوش الكفر أنواع النكال دقوا مخابي البطش والطغيان دق \*\*\* ورموا ديار الظلم خلوها رمال

أمَا وَاللهِ إِنَّ الظلمَ شُؤمٌ \*\*\* ولَا زَالَ المُسِيءُ هوَ الظلومُ الْمُلومُ الْمُسِيءُ هوَ الظلومُ الْمَانِ يومِ الدِّينِ نَمضِي \*\*\* وَعِندَ الله تَجتَمِعُ الخُصئومُ سَتَعلَمُ فِي الحِسَابِ إِذَا التَقَينَا \*\*\* غَدًا عندَ المَلِيكِ مَن المَلُومُ ستنقطع اللذاذة عن أناس \*\*\* من الدنيا وتنقطع الهمومُ

رثيت جنود أمتنا الكراما رجالًا عانقوا الموت الزؤاما

انشروا البشرى جميعا \* وانثروا أغلى الورود وارفعوا التكبير دوما \* واهتفوا أحلى نشيد أمتي فاستبشري \* قد تعدينا الحدود لم تعد في أرضنا \* رسم أحفاد القرود يا فارس الأمجاد أنت كرامة قد صاغها الرحمن منك عضالاً

أرغم أنوفًا قد علت في ذلة واصفع رؤوسًا حاربت صوّالاً

في سيفك البتار عزة مسلم خاض الحياة تجاربًا وسجالاً

أسقط رماح الكفر في قيعانها وأرفع لواءك في العلا جوالاً

تاريخنا فخرٌ ويروي قصة عظماء شادوا للوري أجيالاً

زرعوا البذور فأنت أنت حصادهم يا بذرة التاريخ طلعك حالا

بايعوا واستخلفوا الشيخ الهُمامَ من غدا للدين رمزاً وإماما قد أبى الضيمَ ولم يرضَ المُقامَ في ديارِ لقها الكفر وحامَ إنه البيع المُعلّى فاغتنم لا تمت بالجهل محروماً مُلاما ها هي البيعات تترا فانظروا من أقاصي الأرض قد جاؤوا التزاما

قوموا جميعاً بايعوا البغدادي \* الفاطمي الهاشمي السادي قوموا جميعاً بايعوه فإنه \* من خير حاضرةٍ الورى والبادي

مثلما كانوا فكونوا \*\*\* للأعادي لا تلينوا عيشهم كان جهادًا \*\*\* عيشكم دومًا ركونُ في سبيل الله ماتوا \*\*\* ما استكانوا لم يهينوا ما استعانوا بكفور \*\*\* دينهم دومًا مصونُ من رآهم قال جنّوا \*\*\* و هوى المولى جنون و هوى الرحمن قتلٌ \*\*\* وقتال لا سكون في هوى الرحمن هاموا \*\*\* لم يراؤوا لم يخونوا

اقتلوني مزقوني أغرقوني في دمائي لن تعيشوا فوق أرضي لن تطيروا في سمائي أنتمُ رجسٌ وفسقٌ أنتمُ سرُّ البلاء فَلْتُرَاقِي يَا دِمَائِي أَنَا لله وَ لَائِي فَلْتُرَاقِي بِسَخَاءٍ رَوِّي أَرْضِي وَلِوَائِي أَعلِنِي لِلنَّاسِ أَنِّي مُحْسِنُ بِالله ظَنِّي إِنَّ وَعْدَ الله حَقُ أَثْبَتِي اليَومَ وَفَائِي سَوفَ نَمْضِي لِلمَعَالِي لَا نُبَالِي بِالمَلامِ وَإِلَى الله سَنَمضِي عِندَهُ خَيرُ الْجَزَاءِ

لا تخالوا الليل يبقي ... أوشك الفجر يلوح وخيوط الظلم تمضي ... ودُمى البغي تطيح ونداء الحق يعلو ... في الدُّنا الله أكبر

يا دولة الإسلام نورتِ الدُنا \*\*\* جادت سماكِ بوافر البركاتِ
لما أقمت الدين فاح نسيمهُ \*\*\* فتلذنت من عطره نسماتي
فأعدتِ نورَ خلافةِ الرَّحمنِ في \* \* \* أرضِ العراقِ ففازَ بالرَّحماتِ
فاستبسلَ الشُّجعانُ مِنْ أبطالنا \* \* \* رفعوا بشامٍ أصرحَ الرَّاياتِ
نهجٌ قويمٌ وَالمواقفُ شاهدٌ \* \* \* أمر اؤُنا بُعْدٌ عنِ الشُّبهاتِ
يا مَنْ يريدُ الحقَّ فانصرْ دولةً \* \* \* قامتْ على أشلاءِ خيرِ دعاةِ
يا مَنْ لهُ قلبٌ سميعٌ مبصرٌ \* \* \* اخترْ طريقكَ يا أخا الجبهاتِ
ما عادَ وقتُ للنِّراعِ فَسَاحَتي \* \* \* ملأى بأشواكِ
ما عادَ وقتُ للنِّراعِ فَسَاحَتي \* \* \* ملأى بأشواكِ

أتظن أن العز يرجعه البكا \*\*\* فالمجد صار قصائدًا وأمانيا؟! قل لى بربك هل تريد نصيحتى \*\*\* إنى سألتك فاستمع لسؤاليا أو ليس موتى في حياتي مرة \*\*\* لمَ لا يكون ختامها استشهاديا؟! لما سمت نفس الشهيد مطالبًا \*\*\* أعلى الإله له المكانة عاليا في جوف طير في الجنان محلقًا \*\*\* ومغردًا فوق القصور وشاديا مع أصفياء الخلق في فردوسها \*\*\* والأنبياء وصحبهم جيرانيا وأرى إله العالمين كما يرى \*\*\* بدر التمام على المشارف باديا سبع يفوز بها الشهيد كرامة \*\*\* إن كنت ذا لب فقل لي: ما هيا؟! الذنب يُغفر عند أول قطرة \*\*\* وأرى المكانة في المنازل عاليا والقبر يُؤمَن هوله وعذابه \*\*\* يا فرحة ومن القيامة ناجيا ومتوّجًا تاج الوقار وشافعًا \*\*\* في ذي القرابة قاصيًا أو دانيا والحور ترقب في اشتياق مقبل \*\*\* يا قبلة هي دائيا ودوائيا طرف العيون بوجنتيها جارح \*\*\* سكر الجمال بلحظها متعديا لما رأت عيناي لحظ عيونها \*\*\* سكنت لذائذ لحظها أعماقيا لما نظرت احترت في قسماتها \*\*\* أي الثمار ينال ثغري جانيا فاقت خيال المادحين لوصفها \*\*\* صب الجمال على الجمال فأروى

صبحيهم بالبشائر من حمى كل الثغور بيعة تأتي وسيف قاطع كل كفور قد أتى الشجعان وفدًا فضل مو لانا القدير بايعوا الدولة حتى يحكموا شرع الغفور وأسود الحرب صالت تشتهي قطف النحور ....... أثلجوا صدر الغيور

قَدْ حانَ وقتُ الاقتحام \* \* \* فاهجمْ وقاتلْ يا هُمام مزِّقْ جموعَ المعتدين \* \* \* واسْقِ العدا كأسَ الجِمام اليوم قد حان الفدا \* \* \* فاثأر لدينك يا فتى أقدم ولا تخشى العدى \* \* \* فالأسد لا تخشى النعام نادى الجهاد، فلا السلاح يخيفني \*\*\* و عقيدتي لا تقبل استعبادا نادى الجهاد، فلا المقام يطيب لي \*\*\* و دماء إخواني هناك تنادى نادى الجهاد، فلا الحياة تشدّني \*\*\* و الحور تملأ خافقي إنشادا نادى الجهاد، فيا لثارات الحمى \*\*\* و النصر في راياتها يتهادى

لستُ أرضى المُقامْ. في صفوفِ الطُّغاةْ.. وَوكورِ اللِّئامْ.. وَجحورِ البُغاةْ ما بقى مِنْ كلامْ. غيرُ كرّ الأباةْ. وَالرَّصاص ركامْ. والجسوم فتاتْ كيفَ أرضى المُقامْ؟!.. فالسَّلامَ السَّلامْ.. يا صِحابيْ الكرامْ.. يا صِحابيْ الكرامْ كيفَ أرضى النِّفاقُ؟!.. كيفَ أرضى الشَّططْ؟!.. وَدماءٌ ثُرَاقْ.. وَعروضًا تحطُّ وَالْأَنَامُ تُساقْ.. في طريق الغلطْ.. هالةٌ لا تُطاقْ.. وَالكَلْابُ سلطْ قدْ عزمتُ الفراقْ.. فالسَّلامَ السَّلامْ.. يا صِحابيْ الكرامْ.. يا صِحابيْ الكرامْ لستُ أرضى النَّظرْ.. في وجوه القرودْ.. قدْ رضوا بِسَقَرْ.. وَفِعالِ اليهودْ وَزِ عِيمِهِمْ كَفَرْ.. وَرِئِيسٌ لَحُودْ.. مَاعِزٌ وَبِقَرْ.. تَحْتُوبِهَا جِلُودْ قَدْ بِدأْتُ السَّفْرْ.. فالسَّلامَ السَّلامْ.. يا صِحابِيْ الكرامْ.. يا صِحابِيْ الكرامْ سوفَ ألقى الظَّمأْ. وَصقيعَ الشِّتاءْ.. وَيسيرَ الكِلامْ.. وَعكيرَ الهواءْ هكذا لمْ أشأ. عيشةً للهنأ. في ظلالِ الملأ. كافرينَ سُواءْ سفرى قدْ بدأً. فالسَّلامَ السَّلامْ. يا صِحابى الكرامْ. يا صِحابى الكرامْ فالدَّمارَ الدَّمارْ. يا قلاعَ العذابْ. يا دروبَ الشَّنارْ. يا بيوتَ ٱلسَّرابْ وَ الْفَنِي وَ الدَّمارْ .. وَ القضي وَ الخرابْ .. وَ الأَفاعِيْ القصارْ .. وَ السَّحابَ ترابْ قدْ رسمتُ المسارْ.. فالسَّلامَ السَّلامْ.. يا صِحابيْ الكرامْ.. يا صِحابيْ الكرام

إنّي تذكّرتُ وَالذّكرى مؤرّقةٌ \* \* \* مجدًا تليدًا بأيدينا أضعناهُ أنّى اتّجهت إلى الإسلام في بلدٍ \* \* \* تجده كالطّير مقصوصًا جناحاه كمْ سيّرتْنا يدٌ كنّا نصرّفها \* \* \* وَباتَ يملكنا شعبٌ ملكناه استرشدَ الغربُ بالماضي فأرشده \* \* \* وَنحنُ كانَ لنا ماضٍ نسيناه يا مَنْ يرى عُمُرًا تكسوهُ بردتُهُ \* \* \* وَالزّيتُ أَدْمٌ لهُ وَالكوحُ مأواهُ يهتزُ كسرى على كرسيّهِ فرقًا \* \* \* مِنْ خوفهِ وَملوكُ الرُّومِ تخشاهُ يهتزُ كسرى على كرسيّهِ فرقًا \* \* \* مِنْ خوفهِ وَملوكُ الرُّومِ تخشاهُ يا ربِّ فابعثْ لنا مِنْ مثلهمْ نفرًا \* \* \* يشيّدونَ لنا مجدًا أضعناهُ أضعناهُ

وَاصدعْ بحقٍ لا تخفْ هجرًا وَلا لومَ المثبِّطِ أو لظى الخذلانِ وَاقطعْ مِنَ الكفَّارِ كلَّ بنانِ قمْ يا أخي في مقامكِ نازلاً وَاحمِ الحمي بشريعةِ الرَّحمنِ كنْ للعِدا خصمًا شديدًا بأسنهُ انحرْ علوجَ الكفرِ وَالطَّغيانِ زمجر و أطرب مسمعي \*\*\* برصاص رشّاشٍ أبِيْ
و امضِ لِنَيلِ شهادةٍ \*\*\* لا تخش طاغوتًا شقيْ
و اهتف بها مترنمًا \*\*\* الله أكبر مقصدي
هيا بنا كي نستعيد \*\*\* قدسًا جريحًا قد سُبِي
هتك اليهود عرضنا \*\*\* داسوا كرامة مسجدِ
و تعرّضوا لنبيّنا \*\*\* جمع النصارى الحاقدِ
فاتيكان لاتفرح فقد \*\*\* جئنا بجيش أحمدي
يهفون للموت كما \*\*\* تهفوا لشرب الخمرةِ
آهِ لنيل شهادة \*\*\* في ساح أقصانا الأبيّ

اليوم يوم الدقم يا خوك \*\*\* ما ينفع كلاش أو بيكا بمفخخة حوضها مشروك \*\*\* يا دين بالروح نفديكا العلم جاكم عليه صكوك \*\*\* اسمع وفتح اذانيكا ترى الدقم فعلها مبروك \*\*\* وعند ربي توديكا الدقمة هزت عروش ملوك \*\*\* هزت هل الكفر أمريكا خشم الكفر بالثرى مفروك \*\*\* والله ما نهدي بتفريكا خشم الكفر بالثرى مفروك \*\*\* والله ما نهدي بتفريكا الأنبار تشهد مع كركوك \*\*\* وأخبار أبو غريب نهديكا كان السجن مثل غز الشوك \*\*\* واليوم شكله يداويك الحور تبغى مهر يا خوك \*\*\* والموت يا خوي يناديكا الزر الأحمر تراه مشروك \*\*\* ليتك تدقه بأياديكا

كيفما جئتم فإنا قد تهيئنا وجئنا لأمة الحرب لبسنا عن قتالِ ما وقفنا كلما عدتم إلينا نحن بالإرهاب عدنا نصنع الأمجاد فيكم وترون الذل منا أنزل الله الأعادي من صياصيهم وأفنى قاذفًا في القلب رعبا مثخنًا نحرًا وطعنًا ففر يقًا قد قتلنا وفريقًا قد أسرنا سيفنا صار خطيبًا فوق أعناق تغنّي سالت الوديان منهم بنجيع ساء لونا أصبحوا للوحش زادًا وذباب البيد طنا تلفظ الأرض قذاهم والفضاء الرحب أنَّى أقبلوا هيًّا هَلُمُّوا إننا بالذبح جئنا في سبيل الله قمنا دولة الحق أقمنا وعزمنا أن يلاقي الشهم منا ما تمني في جنان الخلد يمضي بدماه قد تحني قد عز منا أن تلاقوا الموت تفجيرًا وطعنا

## ليس أجناد؟؟ هجر اللذائذ وانبرى \*\*\* ليثــًا بأدغال الشَّرى باع الحياة رخيصةً \*\*\* لله والله اشترى

لم تُغرهِ الدنيا ولم \*\*\* يثنهِ ما حاك الورى بل لبَّى حيَّ على الجهاد \*\*\* ومضى بأجفان السُّرى درب الشَّدائد عِشقُهُ \*\*\* لم يسبهِ عشق الكري قد عافى لين فِرَ اشِهِ \*\*\* و غدا ليفترش الثرى مُتَوسِّدٌ صخر العنا \*\*\* مُتَجَلِّدًا مُتَصبِّرا أغرته لذَّات الهوى \*\*\* فأبى بأن يتقهقرا وتزيَّنت في وجههِ \*\*\* فازداد عنها تَنَكُّر ا عشق الجنان وحورها \*\*\* ورنا إليها فشمَّر ا ورأى الشهادة مُنيةً \*\*\* والموت أسعد ما يرى خاض الحروب بهمَّةِ \*\*\* مُتَوَثِّبًا ومُكَبِّرا كم قد أحال بغزوهِ \*\*\* ليل الأعادي مِجْمَر ا مُتَخَنْدِقٌ في تغرهِ \*\*\* يقطن يأسر من ضرا مُتَوثِّبٌ في عزمِهِ \*\*\* لم يلتفتْ يومًا ورا ما ذاق طعم الذَّلِّ لا \*\*\* كالنسر في شُمِّ الذّري مُتَلِفِّعٌ بسلاحِهِ \*\*\* والعزم منه تَفَجَّرا غاص الصعاب و هولها \*\*\* ما هاب كفرًا أو برى يا رُبَّ ليلِ لم يَذُقْ \*\*\* فيه اللذيذ من الكري أينامُ في لذَّاتِهِ \*\*\* والكفر بالحقد انبرى؟! حشدت له أعداؤه \*\*\* ويقينه صلب العرى ضاقت به أيامُهُ \*\*\* و القلب منه استبشر ا أنَّتْ لَهُ أقدامُهُ \*\*\* وبكتْ إليهِ تَفَطَّرا وشكتْ لَهُ أطرافُهُ \*\*\* يكفى أسىً وتَصبُّرا قام للإسلام صرح في بلاد الرافدين دولة الإسلام تبقى رغم أنف الحاقدين

ذودي عن السنة وللدين انصري ما همنا المرتد ولا المفتري ما همنا حشد الروافض والصليب

دَارِت رَحَاهَا فَوقَ أَعنَاقِ العِدا \*\*\* واستَأصلَت أروَاحَهُم كفُّ الرَدَى حَامَت صُنُوفُ المَوتِ في أرتالِهم \*\*\* قَدْ أَنشَبَتْ أَنْيَابَهَا لَن تَبْرُدَى عَاثَت بِقُطعَانِ العِدَا آسَادُنَا \*\*\* لَـمَّا دعَا الدَّاعِي إِلَى سَاحِ الفِدَا فَانظُرْ بَقَايَاهُم عَدَت أَمثُولَةً \*\*\* وَاسْمَعْ أَنِينًا جَابَ أَرْجَاءَ المَدَى جَالَتْ بِهِم هُوجُ البَلايَا جَولَةً \*\*\* لَمْ تُبقِ فِي سَمع المَدَى إلا الصَّدَى صَالَتْ عَلَيهم و استَدَارَت حَولَهُم \*\*\* صَارُوا حَصِيدًا في البَرَارِي هُمَّدَا تُغْذَى الضَّوَارِي من حَشَاشَاتِ العِدَاءَ \*\*\* حَتَّى سَقَينَاهَا النَّجِيعَ الأُسوَدَا أَكْبَرِتُ نَفْسًا لَا تَرَى مِن عزةٍ \*\*\* إِلَّا بِسَاحَاتِ الوَغَى تَرجُو الهُدَى تَأْتِي حِيَاضَ الموتِ يَحدُو هَا الظَّمَا \*\*\* تَبغِي بظِلِّ المُر هَفَاتِ المَوردا تَشْتَاقُ أَن تَلقَى المُنَى فِي مِيتَةٍ \*\*\* تَسمُو إِلَّى العُقبَى وَتَرجُو السُّؤدَدا هَامَت بِحُورِ العِينِ فِي جَنَّاتِهَا \*\*\* تَرجُو بِهَا عَيشًا كَرِيمًا سَرمَدا يَا وَاهِبًا لِلَّهِ رُوحًا حُرَّةً \*\*\* جُودًا وإقدَامًا تَرُومُ الْمَوعِدَا مَاضِ إلى أَعلَى الأَمَانِي ذُروَةً \*\*\* قَدْ سَارَ يَشدُوهَا حَثِيثًا مُنشِدا لَبِّي وَأَبلَى لَم يَحِدْ عَن غَايَةٍ \*\*\* قَدْ صَناغَ مِن هُولِ المَنَايَا مَولِدا سَلْ عَنهُ سَاحَاتِ الوَغَى حَتَّى ترى \*\*\* جَمعَ الأَعَادِي فِي نَوَاحِيَها سُودى قد أقسمَ الأبطالُ أن لا يقعُدُوا \*\*\* حتى يكونَ الدِّين قد عمَّ المدّي

يا عِدَانَا أَقْبِلُوا واحشُدُوا واستنفِرُوا جَمِّعُوا أَجنَادَكُم فِي جَحِيم تُسعَرُ إِنَّكُم مَا بَينَ أَنْ تُقتَلُوا أَو تُؤسَرُوا لَمْ تَزَلْ أَسيافُنَا مِن دِماكُم تَقْطُرُ كَبِّرُوا واستَبشِرُوا دَولَتِي لا تُقْهَرُ كَبِّرُوا واستَبشِرُوا دَولَتِي لا تُقْهَرُ دَولَتِي لا تُقهرُ دَولَتِي بنيانُهَا مِنْ دِمَانَا يُعْمُرُ دَولَتِي بُنيانُهَا مِنْ دِمَانَا يُعْمُرُ دَولَتِي رَايَاتُها مِنْ دِمَانَا يُعْمُرُ دَولَتِي رَايَاتُها بِالْمَعَالِي تَفْخَرُ كَبِّرُوا واستَبشِرُوا دَولَتِي لا تُقْهَرُ

دولة الإسلام صالت \*\*\* وعلى الطاغوت جالت

حماة المكارم هلموا هلموا حماة المكارم خفافًا ثقالاً وردوا المظالم هو الكفر يرغو ويزبد جاثم فأين الأباة وأين الأسود إلى السابحات هلم تعال وشرد بهم بالقتال القتال وخلى المدى تلتظى والنصال وخلى السكاكين تفرى الكبود إذا ما مشينا لهدم الجحور فما للعصابات إلا الثبور بذلنا لها غاليات المهور فما نالها بعدُ إلا الشهيد إلى الحرب هيّا أسودًا أسود نهد القلاع ونمحو الحدود على الكفر برقٌ وقصف الرعود لنرقى برايتنا والبنود

يُقال لهم تمنُّوا ما تريدوا \*\*\* فإنَّ لكم بها الفوز المبينَ فيجتمعون يا الله إنَّا \*\*\* نريدُ العودَ كيمَا تصطفينَا

يا فوز من نال الشهادة صادقًا \* \* \* تمحى الذنوب إذا الدماء تقطِّرُ وإذا الزهور تعطَّرت بعبيرها \* \* \* مسكٌ تفوح جراحه وتعطَّرُ وحواصل الطير المنعّم مسكنٌ \* \* \* أرواحهم فيها تعيش وتعمرُ ولهم منازل في الجنان وصحبة \* \* \* ومعين خيراتٍ يزيد ويكثرُ ولهم من الحور الحسان رضاهم \* \* \* وسيشفعون لأهلهم إن يحصروا ما مسهم موت و لا في فتنة \* \* \* في القبر لا لن يُسألوا أو يُقهروا ما مات من نال الشهادة مخلصًا \* \* \* سيروا إلى تلك الحياة وشمروا إِنَّ الذينِ تقطِّعت أو صالهم \* \* \* في الله شُدُّو بالحديد وسمّروا وتمشطت دون العظام لحومهم \* \* \* و على المفارق في الرؤوس تنشّرُ يرجون لو كانوا أشد تألمًا \* \* \* لمّا يرو تلك المكارم تنشرُ وإذا الاله دعا وقال سلوهم \* \* \* ما يشتهون ليكرموا وليأجروا قالوا نريد العود للدنيا لكي نلقى \* \* \* الشهادة في الوغي ونكرّرُ فأمضوا بجدٍ من مجدٍ همة \* \* \* وتذكروا ساح الجهاد تذكروا إخوانكم شدوا سروج مطيهم \* \* \* كابول شدّت والنجائب ضمّر أ وتذكروا أهل الجزيرة إخوة \* \* \* تركوا النعيم إلى الجهاد وغادروا تركوا النساء وأهلهم وديارهم \* \* \* لله واقتحموا الصعاب وكبروا واسأل فلول الروس كيف صمودهم \* \* \* واسألهمُ كيف المعاقل دمروا من مصر ساروا والجزائر أنجبت \* \* \* وسواهمُ من كل قطر قد سروا يمن بإيمان وصدق عزيمة \* \* \* أحرار ها ساروا ولم يتقهقروا و اذكر بلاد الر افدين وشامنا \* \* \* منها الأشاوس للو غي قد شمر و ا منهم قضى نحبًا ومنهم \* \* \* ناظرٌ ما بدلو وأراهمُ ما غيروا أهدي إلى تلك المعاقل دعوة \* \* \* وإلى الذين تجهزوا ليغادروا شدو الرحال إلى الجهاد عساكمُ \*\*\* أن تقتلوا في الله أو أن تنصروا و عساكمُ أن ترهبوا أعدائكم \*\*\* فالقدس تبكي واليهود تجاسر و ا

ترجو الشهادة طالباً فردوسها الأعلى مُقام تلقى الجنان قد انطوت تحت البيارق والحسام بليل مضى الأبطال شدوا وأبحروا \* وكبر داعي الله فيهم فكبروا ولاح لهم في الأفق نور ففارقوا \* مضاجعهم شوقًا وللجد شمّروا ساروا على أمواج بحر كأنها \* جبالٌ بذاك البحر والريح تصفر تطاول ذاك الليل والفلك تختفي \* أراها على جبال الموج حينًا وتظهر ولكنهم ساروا وشقوا طريقهم \* وفوق ذرى الأمجاد حلُّوا و عسكروا على صفحة التاريخ في كل ليلةٍ \* شموخُ لهم يُروى ومجدٌ يسطرُ

يا أمتى والحزن يعصرني علام الانحناء؟ ما بال رحلتك انتهت وخلعتى ثوب الكبرياء لو كان يسعفني البكاء لمت من فرط البكاء يا أمتى هل يصبح الأعداء يوما أصدقاء رباه ماذا قد داهانا كيف ذل الأنقياء لكأن الأمجاد شيدت دونما بذل الدماء قِفْ يا زماني ساعةً واذكر زمانَ الأقوياءُ كم جَلْجِلَ الحقّ المبينُ وطاف أنحاء الفضاءُ؟ كم طهر الإسلامُ أجسادًا وجمّعها الإخاءْ؟ الستقْمُ دَبِّ بأُمَّةِ تركتْ دروبَ الأنبياءُ لو يعلمُ الوسنانُ مِنّا أن في التَّقُوى شِفاءُ لاستيقظَ اللَّيْثُ الهصورُ وسارَ في جَيْشِ الفِداءُ قئم يا رعيلَ البيوم وارفع ما تهدم من بناء على المناع المنا هذى مُصيبَةُ أُمّتي ولعلّنا نَجدُ الدّواءُ إن طال ليل الآمنين فسوف يسفر عن ضياء هللا رفعنا بالدعاء أكفنا نحو السماء ومضت رواحلنا على درب البطولة والفداء يكفى بنا التاريخ عارا أن يسود الأشقياء يا أمتى والحزن يعصرني علام الانحناء ما بال رحلتك انتهت وخلعتى ثوب الكبرياء يا أمتى -والحزن يعصرني- علام الانحناء؟ ما بال رحلتك انتهت وخلعت ثوب الكبرياء؟ لو كان يسعفني البكاء لمتّ من فرط البكاء يا أمتى هل يصبح الأعداء يومًا أصدقاء؟! رباه ماذا قد دهانا كيف ذل الأتقياء؟! قف يا زماني ساعة واذكر زمان الأقوياء الم كم جلجل الحق المبين وطاف أنحاء الفضاء كم طهر الإسلام أجسادًا وجمّعها الإخاءُ إن طال ليل الأملين فسوف يسفر عن ضياء ا

هلا رفعنا بالدعاء أكفنا نحو السماءُ ومضت رواحلنا على درب البطولة والفداءْ؟ يكفي من التاريخ عارًا أن يسود الأشقياءُ! الحَمْدُ للهِ هَلَّ النَّصْرُ والْعِيدُ \*\*\* واسْتَبْشَرَ الْكَوْنُ والدُّنْيَا أَغَارِيدُ الْمَجْدُ يَشْدُو عَلَى أَنْغَامِ مَلْحَمَةٍ \*\*\* مَصْدُوقَةِ الْعَهْدِ أَنَّ النَّصْرُ مَوْعُودُ مُهَاجِرُونَ وَأَنْصَارٌ يُسَابِقُهُمْ \*\*\* عَزْمُ الرِّجَالِ فيَسْمُو الْبَذْلُ والْجُودُ يَسْتَطْرِبُ الطَّعْنُ إِنْ غَنَتْ صَوَارِمُهُمْ \*\*\* عَلَى الرِّقَابِ وَكَمْ تَحْلُو الْأَنَاشِيدُ هَذِي النَّبَاشِيرُ قَدْ هَلَّتْ سَحَائِبُهَا \*\*\* وَأَخْصَبَتْ مِنْ نَدَى نَعْمَائِهَا الْبِيدُ عُدْنَا إِلَى الْمَجْدِ إِذْ عَادَتْ جَحَافِلُنَا \*\*\* وَأَخْصَبَتْ مِنْ نَدَى نَعْمَائِهَا الْبِيدُ عُدْنَا إِلَى الْمَجْدِ إِذْ عَادَتْ جَحَافِلُنَا \*\*\* وَعُدَّةُ الْحَرْبُ تَسْبِيحٌ وَتَحْمِيدُ عُدْنَا إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ أَبْاةُ إِذَا الدَّاعِي دَعَا انْطَلَقُوا \*\*\* وَعُدَّةُ الْحَرْبُ تَسْبِيحٌ وَتَحْمِيدُ شُمِّي السَّمَاءُ عَلَيْهِمْ غِبْطَةً فَرَحًا \*\*\* وَ الْأَرْضُ تَحْضُنُهُمْ وَالْحَوْضُ مَوْرُودُ تَبْكِي السَّمَاءُ عَلَيْهِمْ غِبْطَةً فَرَحًا \*\*\* وَ الْأَرْضُ تَحْضُنُهُمْ وَالْحَوْضُ مَوْرُودُ عَادَتْ لَنَا بَدْرٌ وَعِزَّتُهَا \*\*\* وَيُسْتَقِيمَ لِرَبِ الْكُوْنِ تَوْجِيدُ حَيْ عَلَى الْمَوْتِ كَيْ نَحْيَا بِجَنَّتِهِ \*\*\* وَيُسْتَقِيمَ لِرَبِ الْكُوْنِ تَوْجِيدُ حَيْشٌ مِنَ الْأَسْدِ لا يَخْشَوْنَ عَادِيَةً \*\*\* وَيُسْتَقِيمَ لِرَبِ الْكُوْنِ تَوْجِيدُ وَيُشَقِيمَ لِرَبِ الْكُوْنِ تَوْجِيدُ وَيُسْتَقِيمَ لِرَبِ الْكُوْنِ تَوْجِيدُ وَيُشْتَقِيمَ لِرَبِ الْكُونِ وَلَوْدَ وَعِرَاتُهُمْ وَالسَّمُ مَنَ الْأَسْدِ لا يَخْشُونَ عَادِيَةً \*\*\* وَتُفْلَقُ الْهَامُ وَالْصُمُ وَالْصُمُ وَالْمَامُ وَالْصَمُونُ وَالْمَامُ وَالْصَمُونُ وَالْمَدُونَ وَلَوْمَ الْمَوْنَ وَالْمَامُ وَالْمَلَقُولُ الْفَاقُ الْمُ الْمُومُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَرَاثُولُ وَلَالَ الْمُؤْمِ فَيْنَاقُ الْمُومُ ولَالُولُ الْمُؤْمِ اللْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَلَامُ الْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمُ الْمُؤْمِ الْمُومُ وَلُولُولُ الْمُؤْمِدُ وَالْمَامُ الْمُؤْمِلُومُ الْمَامُ وَلَامُ الْمُومُ الْمَلَاقُ ا

زمــاني لا أرى فيه اجتهادا \*\*\* سوى ما كان سيفا او زنادا فلا تسمع فتاوى من أنــاس \*\*\* طغوا بالعلم واز دادوا فسادا دماء المسلمين تراق ظلمــا \*\*\* وهم يرمون للباغي القيادا دماء الكافرين لها حقوق \*\*\* ونحن دماؤنا تجري وهـادا

كُنْ معَ اللهِ نقيًا لا تُبَالِي \*\*\* كلُّ شيءٍ صائرٌ نحوَ الزَّوالِ عشْ قنوعًا بالرِّضنَى مُستَسلِمًا \*\*\* خَالِيًا منْ كلِّ حالٍ ذاتِ بالِ إنَّ حبلَ اللهِ يَا هَذَا مَتِينٌ \*\*\* مُحكَمُ النَّسجِ ومنْ أقوَى الحِبَالِ إنْ تصلهُ فهوَ للعبدِ وَصنُولٌ \*\*\* فَاغتَنِمْ واسْعَدْ بِذَيَّاكَ الوصنالِ الوصنالِ

يَا دِيَارًا سَادَ فِيهَا \*\*\* حُكْمُ رَبِّي بِالسِّنَانِ عِشْ بِهَا مَا دُمتَ حَيًّا \*\*\* بِارْ تِيَاحٍ يَا جَنَانِ وَاحْمَدِ الْمَولَى تَعَالَى \*\*\* أَنتَ في أَزْكَى مَكَانِ يَظنونَ البلادَ بلا حُمَاةٍ \*\*\* تَعالوا وانظروا جَيْشًا يُبادُ فحاربْ ما تَشاءُ فنحنُ جُندٌ \*\* لهذا الدينُ منطِقُنا الزِنادُ جيوش الكفر تَحشُدُ في حِمَانا \*\*\* على الإسلامِ حَالًا قد تَنَادوا هنا قبرُ الطُغَاةِ وكم دَفنّا \*\*\* وكم غَازٍ من الباغينَ بَادُوا اطعمي النار رؤوسًا أينعت \* لا وربي مثلها لا لم تري واجعلي الخوف رسولاً بيننا \* فحوار الوغد لا لن يثمر ها هو التاريخ فاسأل هل رأى \* ثعلبًا يغزو عرين القسور فاصدميهم بالرزايا صدمة \* تخلع القلب بهول المخبر دولة الإسلام صولي وادحري \* ملة الكفر وجمع العسكر

أمتي

أمتي هل دريتِ بأننا نرجو الوصول لعزكِ بعد المهيمنِ من لنا يا حبيبة غيرُكِ؟ ابنكِ؛ من يحوطُ حياضكِ من يموتُ لأجلكِ من يطيرُ لموتهِ كلُّ خبٍ مشركِ شوقُهُ كالحميم المختزلْ للجهادِ ولم يَزلْ باحتًا عن سؤلِهِ كي يُضمّدَ جُرحكِ هُجِرُوا من ثرى بلدانهم طُوردوا بشبابهم مُزّقت أجسادهم كلُّ ذا من أجلكِ مُزّقت أجسادهم كلُّ ذا من أجلكِ أُمّتي هَا هُمُ أبناؤكِ في وجُوهِ عداتكِ قدْ تَضناءَلَ عِندَهُمْ بَطْشُ العَدُقِ لِمَا بِكِ كُلُّ ذَا ترتَجِي الأسدُ أن تُنصرِي يا غالِية كُلُّ ذا عربي يا غالِية إنْ رعيتِي قَدرَهُم تُرجِعِي أمجَادَكِ

يا جنود الحقّ هيّا \*\*\* ردِّدوا لحنَ الصُّمودِ قدْ أضاءَ الشَّامَ نورٌ \*\*\* فاحشدوا كلَّ الجنودِ دولةُ الإسلامِ قامتْ \*\*\* فاسحقوا كلَّ الحدودِ حيثما دارتْ رحانا \*\*\* ذَلَّ حاحامُ اليهودِ نكسرُ الصُّلبانَ نُرْدي \*\*\* نسلَ أحفادِ القرودِ دولةُ التَّوحيدِ تبقى \*\*\* رغمَ إرجافِ الحَقودِ أخي أبلغْ هنا الأصحاب أنِيَ راحلٌ مدبرْ سأتركُ زينة الدُّنيا وَأمضي حيثُ لا أخبرْ إلى خير إلى الرَّحمنِ في سعةٍ إذا أُقبرْ أفجِرُ ثكنة الأعداء؛ كمْ خانتْ وَكمْ تغدرْ! أقبصرُ في نخيلهمُ مِنَ الجنَّاتِ ما أبصرْ؟! أتبصرُ في نخيلهمُ مِنَ الجنَّاتِ ما أبصرْ؟! أتسمعُ صوتَ مدفعهمْ دفوفًا عرسُها يبهرْ أتسمعُ صوتَ مدفعهمْ دفوفًا عرسُها يبهرْ دخانُ قنابلي مسكُ وَريحُ قذيفتي عنبرْ أخي إنْ متُ فَالْحَقْ بي؛ فَعُمْرُ الذَّلِّ لا يَعْمُرْ

قد عزمنا قد عزمنا \* للمعالي ومضينا جنة الخلد ابتغينا \* فاحشدوا كل الجنود نحن جند الله حقاً \* نرخص الأرواح صدقاً في جهاد سوف نبقى \* إنها حرب الوجود باء عباد الصليب \* في متاهات الحروب لا تدع أيّ مجيب \* لا تدع رتلاً يعود نحن للعليا سنحيى \* \* \* فاقتحم هيّا أخيَّ ابه الروض تهيأ \* \* \* فامتشق مسك الخلود حطموا أعتى الرؤوسِ \* من يهودٍ ومجوسِ وصليبيّ وروسيّ \* أيها الصيد الأسود لحمنا والله مرُ \* \* \* من بلادي لن تمروا سوف أمضي لن تقرّوا \* \* \* كم حصدنا من حقود

سنقطف كلَّ رأسٍ قد تمادت \*\*\* ونكتم كل نفسٍ ذات ريبِ تدحر جت الرؤوس على ثرانا \*\*\* وقد صارت تطيرُ بغيرِ ضرب ستعلمُ في المدائنِ أيُّ جندٍ \*\*\* من الأجنادِ قد نُصرت برعبِ إذا طلعت مكبرةً عليكم \*\*\* ملثمةً ولكن دون حجبِ فأوجس خيفةً في كل شبرٍ \*\*\* ولا تُلقِ الأمان لأي جنب جنودُ الدولة انقضتُوا كأُسدٍ \*\*\* وناصرُ هذه الآسادِ ربِّي سنكمُن أينما أنتم حللتم \*\*\* ونرصدُ كلَّ ميدانٍ ودربِ مهندنا يخرُّ على النواصي \*\*\* فنخرج داءها بذباب عطفِ سنرسل فوقكم حممًا تلظى \*\*\* فنقصفكم ونصعقكم كشهبِ فمهلًا يا كوافر نحن جئنا \*\*\* وجاء الأسد من شرقٍ فعرب

نَصَبْنَا صَدْرَنا يومَ النِّرَالِ \*\*\* ونَابُ المَوتِ تلْمَعُ باختِيَالِ
وَقَفْنَا لِلمَنَايا وَالرَّزايَا \*\*\* مَرَاسِلاً إِلَى أَهْلِ الضَّلَالِ
نَحزُّ رِقَابَ من كفرُوا وحادُوا \*\*\* عن التَّوحيدِ بسمر العوالي
أَقَمْنَا بِالدِّمَاءِ وَبِالضَّحَايَا \*\*\* خِلَافَتَنَا عَلَى نَهْجِ الأَوَالِي
سَلَلْنَا المَشْرَفِيّةِ مِن خِبَاهَا \*\*\* ونَفْرِي المُلحِدِينَ وَلا نُبَالِي
وَكُنَّا حِينَمَا اشتَعَلَتْ لَظَاهَا \*\*\* نَبُلُّ بِلَالهَا بدمِ الغَوالِي
حياض الموتِ ترويهِ دمانا \*\*\* فنصبر للردى صبر الجبالِ
خلافتنا على التوحيد قامت \*\* وقد تسلسل ذكر الملالي

باقية ما دام فينا بقيّة سنخوض المنايا قد عزمنا نلتقيها المنيّة صادقين النوايا ما دام يديّ على البندقيّة ما تفارق يداي عندي العزة وقتلي سويّة الشهادة منايَ

زفوا الشهيد البطلا حاز العلا والمثلا فالأرض تهفو وَلَهًا تشتاق منه القبلا وَالخُلْدُ تَرْنُو طَرَبًا لِتَنَالَ مِنهُ الأَمَلَ أَكْرِمْ بِهِ مِنْ بَطَلٍ لَبَّى النِّدَاءَ وامْتَثَلَا \*\*\* ضجت سيوف الحق من أغمادها ويضج صوت الحق إن هو أغمدا آن الأوان لكي تسل سيوفنا حممٌ على من قد تجبر واعتدى

يا معتلي من فوق سبع السماوات ملجأ القلوب الخاشعات المطيعة من شان دينك مارضينا انحناءات لا والله إلا حرب قوم ووقيعة شَرِيعَتنَا المَنَارَةُ والمِثَالُ \*\*\* وَمشْكَاةُ الهِدايَةُ وَالكَمَالُ هِيَ الْحَقُّ الَّذِي رَهَقَ الدَيَاجِي \*\*\* و بَاءَ بِخِزْ بِهِ الكَفْرُ المُذالُ فَوِسطَاطٌ بِهَا الإيمانُ يعلو \*\*\* و فِسطَاطٌ بِه هَاجَ الضَّلالُ حدودُ اللهِ فيهَا قد أُقِيمَت \*\*\* سَواسِية بِهَا انتَصفُوا وَنَالُوا وأركانُ الشّرِيعةِ راسياتٌ \*\*\* يطاولها القميءُ ولا يَطَالُ هنا دارُ الخِلاقةِ والمَعَالِي \*\*\* سَنَامُ جِهَادِهَا عالِ طوالُ شريعَةُ ربِّنَا نُورٌ تَجَلّى \*\*\* بِهَا تَسمُو المَكَارِمُ وَالخِصنَالُ شريعَةُ ربِّنَا نُورٌ تَجَلّى \*\*\* بِهَا تَسمُو المَكَارِمُ وَالخِصنَالُ شريعَةُ ربِّنَا يَا قَومٍ منجَىً \*\*\* بِهَا تَسمُو المَكَارِمُ وَالْخِصنَالُ ذَيَ مَن دارُ الْخِلافَةِ في جِهَادٍ \*\*\* بِشَرعِ الله قد صنالُوا وَجَالُوا دُعَاةٌ للهُدَى الصافِي أَبَاة \*\*\* بِشَرعِ الله قد صنالُوا وَجَالُوا وَجَالُوا فَبَادُر يا أَخِي وادفع زكاة \*\*\* بِهَا الأموالُ تزكُو والغِلالُ فَبَادِر يا أَخِي وادفع زكاة \*\*\* بِهَا الأموالُ تزكُو والغِلالُ فَعُضروا بِالنّوَاجِذِ مَعْنَمُهَا \*\*\* فتحت ظلالها تسمُو الفِعَالُ والكَلالُ فعُضروا بِالنّوَاجِذِ مَعْنَمُهَا \*\*\* فتحت ظلالها تسمُو الفِعَالُ

يا دولة الإسلام يا دولة الإقدام يا دولة الإسلام نورتي الدُنا بجحافل التوحيد في الظلمات نضر الله وجوهًا لم تزل مثل السحاب من وريد القلب تروي عَنْدَمًا كلَّ الهضاب في صليلٍ للصوارم تحت رايات العقاب جاش في صدري لهيبٌ مرجلٌ يوم الضراب آيةٌ من وحي ربي محكماتٌ في الكتاب إن لقيت الكفر زحفًا فاضربوا منه الرقاب يا شباب ديننا هبوا \* وانصروا بسلاحكم هبوا فاستنفروا في الأرض لا تهنوا \* دكوا معاقل للعدا كفروا قم يا أخي وارم بكل لظى \* دمر وفجر من علينا طغى حياة الذل لا لا أرتضيها ..

حَيـــــاةُ الذُّلِ لَا أَرتَضِيهَا \*\*\* وَحُبُّ الْمَوتِ بِالْعِزِّ مُرَامُ فَلَا والله لَا أَخْشَى الْمَنَايَا \*\* فَمَا لِلْعَبْدِ فِي الدُّنْيَا مُقَامُ وَإِنَّ الْمَوتَ فِي دَربِ الْجِهَادِ \*\*\* لَفَضْلُ الله يُؤتِي مَنْ يَشَاءُ فَيَا دَرْبَ الْجِهَادِ هَلَّمَ إِنِّي \*\*\* لِحُبِّكَ لَا أَكِلُّ وَلَا أَنـامُ فَيَا دَرْبَ الْجِهَا بِالْعَهْدِ مَهمَا \*\*\* خُذِلْتُ مِنَ الْبَرِّيَّةِ أَوْ أُلَامُ مَا أَبْقَى وَافِيًا بِالْعَهْدِ مَهمَا \*\*\* خُذِلْتُ مِنَ الْبَرِّيَّةِ أَوْ أُلَامُ وَمَهمَا سَامَنِي الْأَعدَاءُ قَهْرًا \*\*\* سَأَبْقَى تَابِتًا مَهمَا أَسَامُوا فَلَا والله مَا فِي الْعَيشِ خَيرٌ \*\*\* وَفِي الْأَسوارِ أَحْرَارٌ تُضَامُ فَكَر والله مَا فِي الْعَيشِ خَيرٌ \*\*\* وَجَيشٌ فِي الْعِرَاقِ لَهُ لِحَيدامُ لَكُم بِالشَّامِ جَيشٌ كَالأُسُودِ \*\*\* وَجَيشٌ فِي الْعِرَاقِ لَهُ لِحَيدامُ فَنَصْر لَ الله آتٍ لَا مَحَالة \*\*\* وَجُيشٌ فِي الْعِرَاقِ لَهُ لِدِّينِ فَنَصْر لَ الله آتٍ لَا مَحَالة \*\*\* وَجُيشٌ وَجُندُ الله لِلدِّينِ فَقَامُوا

أمتي كانت لا ترضي الوهن \*\*\* أمةٌ كانتُ من خير الأممْ همُها دينٌ لاهمَّ النَّعمْ! \*\*\* همها يسمو، ويعلو للقمم يوم كان الصحب يرجون جنان \*\*\* كانت الدنيا لهم تحت القدم نصر دين المولى لهم دثار \*\*\* وشعار وفؤاد وعلم سيف ديني قد علا شُمّ الجبال \*\*\* وقفاراً وبحاراً وتهمْ أر غموا الكافر يعلوه صغار \*\*\* يرتدي الذلَّ ويمشي كالنَّعَمْ ونساءٌ لهمُ سبيٌ لنا \*\*\* ورجالٌ منهم مالٌ من غَنِمْ حملوا النَّفس على كفّ المنون \*\*\* وحموا الدين كما تُحْمَى الحُرَمْ يا أسود الدين يا رمز الجهاد \*\*\* في زمانٍ قادَ عربَهم عجمْ في زمانٍ صارت الأنثى تسود \*\*\* ويقود الناس أبلة قزمْ

ثائرٌ من تورا بورا رامحٌ من قندهارٌ مُقبلٌ من أرض بابل صامدٌ رغم الدمارُ باذلٌ من أرض هبهب بالدما صنع النهار رافع وسط الرمادي بيرقًا للانتصارُ مُشعلٌ للحرب أضحى قاتلاً عبد الصليبْ راكبًا هولَ المنايا نافحًا عطرًا وطبب يملأ الدنيا هزيمًا يُسمع العجبَ العجيبُ! مُفتدٍ طهر العقيدة صار في الدنيا غريبْ!! إخوة التوحيد هيتا أشعلوا كل الثغور جنة الرحمن وعدً دو نه بذل النحو رْ لن يعض الغمدُ عضبًا سلّه ليثُ هصورْ حثه أن الثكالي غال عفتها كفور ، لن يشيب بقيد ذلّ ضامر ألف الصهيل يرتجى القتل شهيدًا باسم الثغر جميل سرة صوت الحواري

ويكأن لها هديل لا يُفزّع يوم حشرٍ ر افل الظل الظليلُ ما محا ذلّ النواصي غير زخات الرصاص فاقتلوا أهل العمالة لیس من هذا مناص أهل صندوق الدياثة ارتجوا فيه الخلاص المناص بالخيانة والتحاصص والأمانيّ الرخاصْ مزقوا الصحوات وارموا كل زنديق مهينْ واركبوا المونت جوادًا ضابحًا في كل حينْ وازر عوا في كل فجّ للعدا موتًا يقينُ واملؤوا الطرقات رعبا بالعبوة و الكمينْ طلقوا الدنيا ثلاثًا وارتضوا عنها الفراق نحن فرسان العقيدة نفتدي طهر العراق نسمع الحوراء تهمى نشتهي منها العناق جذوة التوحيد تأبي أن يخالطنا نفاق ثار فی صدری نحیب ا هزنی أنی أسيرٌ

أرتجي القتل شهيدًا أرقب الفجر المنيرْ ساء حكام الدنايا صيحتي يوم النفيرْ أن مو لانا أسامة شيخنا و هو الأميرْ كنتَ حُرَّا شامخَ الرأسِ أبيًا \*\*\* في بلادٍ زادها المولى مزايا ما لكم سِرتم إلى الأعداء طَوْعًا \*\*\* قد أَضَعْتُم كُلَّ هاتيك السَّجايا يَا أَخَا الإِسلامِ لا تَرْضَى الدَّنايا \*\*\* كيفَ تَرْضَاها وتَجْترُ الرَّزايا كيف تتركُ دار عزِّ عشت فيها \*\*\* ناسيًا صحبًا تنادوا للمنايا كيف تتركُ دار عزِ عشت فيها \*\*\* نحو دارِ الكفْرِ أَسْرَجْتَ المطايا كيفَ عادرتَ وسافرتَ بعيدًا \*\*\* نحو دارِ الكفْرِ أَسْرَجْتَ المطايا كيفَ ترضى العيشَ يا هذا ذليلاً \*\*\* نازحًا يرْضى فُتاتًا والبقايا

يا الله وين القاعدة نهج الأبرار منهج أسامة واقف للصعايب لأجل الشريعة شن غارة بطيّار ولاهن المرتد ما صار خايب وين التحاكم للشريعة يا لأخيار؟ قولوا مين اللي للمطمات جايب؟ بايعتوا أختر ما قريتوا الأخبار؟ للرافضة مداهن يقولوا حبايب بأرض المكلا للكفر عالي الدار

راحت الناس للسلولي لعايب
يا أرض المدد كيف السيادة للكفار؟
وين الرجال ترد رووس الركايب
يا اهل اليمن يا اهل الحكم وين الأبصار
وين العقيدة وين جيش الطلايب
قامت خلافة يا عرب مثل الاعصار
شنّت على الكافر قوي الحرايب
أميرها من نسل خاتم الأطهار
مدوا يديكم نرقى السحايب
وختامها والله ما نحرف أقدار
الأرض للي نهجه اليوم صايب

يا راحلاً والله لن أنساك أنت الذي في خافقي سكناك

وَلَا تَبْكِينَ إِلَّا لَيثَ غَابِ \*\*\* شُجَاعًا فِي الحُرُوبِ الثَّائِرَاتِ دَعُونِي فِي الحُرُوبِ الثَّائِرَاتِ دَعُونِي فِي الحُرُوبِ أَمُتْ عَزِيْزًا \*\*\* فَمَوتُ الْعِزِّ خَيْرٌ مِنْ حَيَاتِي

## إذا فتحت لنا بلد

إذا فتحُت لنَا بلدِ أقمنا \* حدود الله وانقشَع الضبابَ اقامُة شرعه حقٌ علينا \* نطبقِه ولوَ قطعُت رقاب علينا وزرها إن لم نقمها \* وعاقبة الأمور لها احتجاب ألا هبوا وخوضوها جهادًا \* فقد بان الخنا وبدا الصواب

أبشر أبشر يا تاريخ الفخر غرد يا طير الإنشاد أمة ديني نحو النصر تمضي دوماً للعلياء

شريعة ربنا نور شريعة ربنا نور \* به نسمو على النجم به نحيا بلا ذلّ \* حياة الأمن والسلم ودولتنا لقد قامت \* على الإسلام في ختم ورغم جهادها الأعداء \* تسوسُ الناس في الحكم وكم ترعى رعاياها \* بتحنان وفي حِلم تقوم بذاك في حرص \* فليس تنال من ذم تر اها إن طغا شر \* له المرصاد في حزم وتحبو الناس من عطف \* وتهديهم من العلم تؤمّن عيشهم بذلاً \* فلا يشكون من همّ إذا ما أحتاج واحدهم \* لها بالجودِ كم تهمى فأرضُ الحاجةِ العطشي \* غدت تشتاق للغيم حياة الناس في عدل \* بعيدًا عن أذى الظلم أمانٌ لف عيشتهم \* وأطفى جانح السلم فلا كفر يضللهم \* ولا يخشون من جرم حياةٌ كم بها رغدٌ \* كأنا فيه في حلم سنا الإسلام سطرها \* فما أحلاه من رسم ودولتنا تحققها \* فليست صاح بالوهم

فما أصفاه من دين \* وما أسماه من حكم

يا سلامي على الدولة وقايدها دولة العز من بغداد للشام فعولها واضحة وربي مسددها لو كتمها المنافق وسط الإعلام

دَمُكَ الطَّرِيقُ \*\*\*

دمُكَ الطَّرِيقُ وهذِه الأكوابُ \*\* والحُورُ حَولَكَ خُضَعٌ أَترَابُ دَمُكَ اِنفِجَارُ الفَجرِ عِندَ شُرُوقِهِ \*\*\* وَبِهِ الشَّهادَةُ بِالهُدَى تَنسَابُ دمك الدليلُ على المحبة والهدى \*\*\* بالصدق فاض نجيعه السكابُ دمك المنارةُ قد سما نبر اسها \*\*\* تاقت إليه منابرٌ ورحابُ

يا دولة الإسلام يا فجراً بدا يا أروع الكلمات يا شمس الهدى يا دولة الفرسان يا كيد العدا يا دمعة المحراب يا قطر الندى يا وثبة الشجعان في جوف الرَّدى يا قطرة الشهداء يا فخر الفدا يا صرخة المظلوم يا سهماً مضى يا أنّة السجناء عالية الصدى قد أقبل الفرسان يوم حصادكم \*\*\* سيجيئكم منا القضاء عجو لا ويجيئكم بالسيف صمصاما له \*\*\* ثأر قديم فارقبوه قليلا إنا عشقنا اليوم لون دمائكم \*\*\* قد صار مشهدها تراق جميلا يا جنود الله خوضوها وذودوا \*\*\* إنها الجنات تدعوكم فجودوا أنتمُ جند المعالي والهدى \*\*\* ما لكم في الكون والله نديد أنتم نسل أباة أرخصوا \*\*\* في سبيل الله أرواحا تجود يا جنود الله فدّوا راية \*\*\* باسم ربي قد سمت فيها البنود

## رَايَةَ التَّوحِيدِ \*\*\* راية التوحيد شقى الغيهبا:

راية التوحيدِ شُقِي الغيهبا \*\*\* وَ الْاحَرِي الليلَ و شُغِي كوكبا وانْشري الحَقَّ بِأَرجاءِ الدُّني \*\*\* أيقظي الشَّرْق وأَحْيي المَغْربا كم قَدَاها الغرُّ من أهلِ التُّقى \*\*\* ما نبا السَّيفُ ولا الليثُ كَبَا أَطْعَمُوها حَبَّة القلبِ ندى \*\*\* وَ سَقَوها أَرْجُوانًا مُخْصَبا قد تَولُّوها وصانوا رَسْمَها \*\*\* وَ اقْتَدَى الابْنُ جدودًا والأبا أُمَّةُ تُنْجِبُ فرسانَ الوغى \*\*\* وَ هُداةَ العالمينَ النُّجَبَا كُلَّما حامت غرابيبُ الورى \*\*\* وَ هُداةَ العالمينَ النُّجَبَا كلَّما حامت غرابيبُ الورى \*\*\* فَهْوَ واللهِ السَّبيلُ المُجْتبى أَسرجوا الخيلَ وهبُّوا هبَّة \*\*\* هبَّة البركانِ يَرْمي اللَّهَبَا إِنَّه الإِسْلامُ إِنْ تَنْهَضْ به \*\*\* فهوَ واللهِ السَّبيلُ المُجْتبى مَجْدُنا فيه وفيه عزَّ نا \*\*\* دونَه نَبْقَى غُثاءً خُلَّبَا مَحْدُنا فيه وفيه عزَّ نا \*\*\* دونَه نَبْقَى غُثاءً خُلَّبَا نَصْعَقُ الأَعْداءَ صَعْقًا بِاللَظَى \*\*\* ونداوي بالعَوالي مَن نَصْعَقُ الأَعْداءَ صَعْقًا بِاللَظَى \*\*\* ونداوي بالعَوالي مَن أبي

سوف نمضي للمعالي:

قَدْ أَتَينَا قَدْ أَتَينَا كَالْمَنَايَا بِالْعَوَالِي اِنَّهُ عَصِرُ المَلَاحِم جَاءَ يَزهُو بِالقِتَالِ سَوفَ نَمْضِي لِلمعَالِي لا نُبَالِي لا نُبَالِي لا نُبَالِي لا نُبَالِي لا نُبَالِي لا تَلِينُوا أَو تَهِينُوا وَاشْمَخُوا مِثلَ الجِبَالِ حَطِّمُوهُم دَمِّرُوهُم وَاسحَقُوا رَأْسَ الضَّلَالِ مَطِّمُوهُم دَمِّرُوهُم وَاسحَقُوا رَأْسَ الضَّلَالِ سَوفَ نَرْمِي الرُّوحَ رَميًا فِي العِدَى مِثلَ النِّبَالِ عِندَ صَولَاتِ الزَّحُوفِ نَرْتَقِي صَعْبَ المَنَالِ عِندَ صَولَاتِ الزَّحُوفِ نَرْتَقِي صَعْبَ المَنَالِ عِندَ صَولَاتِ الزَّحُوفِ نَرْتَقِي صَعْبَ المَنَالِ دَولَةُ الإِسلَامِ خِئْنَا نَفْتَدِيهَا بِأَشْلَاءِ الرِّجَالِ دَولَةُ الإِسلَامِ جِئْنَا نَفْتَدِيهَا بِالغَوَالِي

كل من يدعوه كُلُ من يَدعُوهُ يلقاهُ قريبًا يَسمعُ الهَمسَ بِذراتِ الرمالِ يَا إِلهَ الكَونِ جِئناكَ حُفاةً وعُراةً فَاكْسُنا ثَوبَ المعالي كُلُ من يَدعُوهُ يلقاهُ قريبًا كُلُ من يَدعُوهُ يلقاهُ قريبًا يَسمعُ الهَمسَ بِذراتِ الرمالِ يَا إِلهَ الكَونِ جِئناكَ حُفاةً يَا إِلهَ الكَونِ جِئناكَ حُفاةً وعُراةً فَاكْسُنا ثَوبَ المعالي وعُراةً فَاكْسُنا ثَوبَ المعالي رَبُّكَ الحَامِي فَسَلْهُ خَالصًا رَبُّكَ الحَامِي فَسَلْهُ خَالصًا تَقاهُ يُنْجِيكَ في سُودِ الليَالي

قريبًا قريبًا؛ ترون العجيبا صراعًا رهيبًا وسوف ترى بعقر ديارك تكون المعارك لأجل دمارك حسامي انبرى إذا الكفر ماج وأرغى وهاج ملأنا الفجاج دمًا أحمرا بسمر الحراب لضرب الرقاب لجمع الكلاب إذا عسكرا أتينا أتينا بعزم مضينا بجد سعينا لشم الذرى نحوض الحتوف نرص الصفوف نموت وقوفًا كأسد الشرى

#### بان الطريق

بانَ الطَّريقُ وَلمْ يَعُدْ محظورا \*\*\* فَاخْتَرْ لِنَفسِكَ ما تراهُ منيرا أما أنا فقد ارتكزتُ لدولةٍ \*\*\* أحيت لنا بين الظلام النُّورا وأقامت التوحيدَ دون تأخرٍ \*\*\* ويقامُ سوق الباذلين بكورًا من مزّق الصلبان حول عداتنا \*\*\* من أرهب الكفر اللعين كثيرًا

#### رددوا الله أكبر

ردِدوا: الله أكبر إنّه النّصرُ المبينْ النّها خلافة البشرى وَوعدٌ وَيقينْ يا عباد الله بشرى قام صرح المؤمنين قام صرح العز فافرحوا يا مسلمين إنه النّصر المؤزّر من إله العالمين فاصدحوا في كل فجّ هذا يوم الفاتحين فاصدحوا في الحقّ ويخبو الكافرين وعهد الصالحين

جئنا، جئنا، جئنا: جندًا لله سرنا، سرنا: حبًا لله نشدو دینًا نحیاه نبنی صرحًا نرقاه نفنی ذلاً ذقناه ننهی حال الطغوی نجلُوا سیفا بعناه، یسقی مما روّاه یثغُو منه أدناه، یرغو منه أقصاه نردی نذلاً تیّاه، ماجت فحشاً دنیاه یخشی هولاً یخشی، تکبو منه رجلاه

كُفّي النواح فقد دعاني الداعي \* \* \* و تجلدي أماه يوم و داعي وسلي لنا النصر العزيز مؤزرًا \* \* \* إني إلى ساح القتال لساعي و ذري البكاء فليس ينفعك البكاء \* \* \* إن التصبر منك خير متاع وطني دعاني للجهاد فلا ألين \* \* \* يومًا ولا أخشى أشد صراع وسلي لنا النصر العزيز مؤزرًا \* \* \* إني إلى ساح القتال لساعي سلمت بلاد المسلمين وأهلها

وتضيع مني الروح أي ضياع

دولة الإسلام صولى وادحري \* ملة الكفر وجمع العسكر وابعثى الرعب سيولاً واقلعى \* ما تبقّى من فلول وانحرى حطّمي القيد وخوضى وقعة \* شاب منها الطفل قبل الأكبر احرقي الأجساد شوياً باللظى \* منظراً لم يرتسم في منظر اقحمى النار رؤوساً أينعت \* لا وربى مثلها لا لن تري واجعلى الخوف رسولاً بيننا \* فحوار الوغد لا لن يثمر ها هو التاريخ فاسأل هل رأى \* فعل َمن يغزو عرين القسور فاصدميهم بالرزايا صدمة \* تخلع القلب بهول المخبر و اصبعقي العقل تغطّي تائها \* خلفُ نير ان الجحيم المُسعر بدماء الوغد خُطّي واكتبي \* سِفر أمجاد كريم العنصر فوق أجساد الطواغيت اخطبي \* خطبة الحقّ وقولي وافخري واجعلى الأشلاء إنذاراً لهم \* كي يذوقوا طعم حد السمهر سوف نغزوهم بفتيان الوغي \* فوق جُرْدٍ عادياتٍ ضُمَّر بحديد قد ملأنا حِقدنا \* يتشطّي يومَ فجر خيّر وانشرى الهول بإعلام سرى \* يخرق الأجواء بعد الأسطر أول الغيثِ تَذَكَّرْ قطرةُ \* ثم يهنى بالثقيل المُمطِر دُمْتِ غَوْثاً لليَتَامى والأسارَى عِشْتِ دَوْمًا للعِدَا جَمْرًا ونَارًا

يا ابن اليماني قم وجهز حزامك أهلك رجال الله ما تقبل الذل أمريكا خلفك والمجوسي أمامك قم فجر الحوثي بصنعاء وزلزل

أراك تُقاتل لم تيأسِ وصبرك دم العدا يحتسي أراك تشق الصفوف الصفوف فأنت كليث الوغى الأشرسِ فأنت كليث الوغى الأشرسِ تُصدق قولك من فعله صرخت وما أنت بالأخرسِ تُقاتل لكن بأرض العراق وعينك ترنو إلى المقدسِ المسلم برُّ أوّابُ \*\*\* مفتاح للخير وبابُ
يصدع بالحق بحكمته \* \* \* واللطف كلامٌ وخطابُ
وله الآداب تميّزه \* \* \* يرفعه بالخلق سحابُ
يأمر بالمعروف وينهى \* \* \* عن منكر فعل توّابُ
إن أذّن لبي في شوق \* \* \* لله يؤرقه حساب
إن نسي الله يذكّره \* \* \* بالله خليل وصحاب
المسلم نور إذ يهدي \* \* \* إن يُظلِم في العين ضباب
يرجو الرحمن ويسأله \* \* \* ولسوف يبشّر ويجاب

اليوم يومك يا فتى عزماً كما عزم الجدود عزماً كعزمة حمزة وأسامة وابن الوليد فالصبر والعزم القوي وسيلة النصر الأكيد واصدح بحبك للعلا فالكون يصغي للنشيد فارفع حجارتك العتية وارجمن بها اليهود مشحونة بدم الجراح وآهة الشعب الشريد واثأر لدرتنا الحبيب وكل من يمضي شهيد اصمد وقاتل لا تهن فلأنت فارسها الوحيد

### صليل الصوارم

صليل الصوارم نشيد الأباة ودرب القتال طريق الحياة [SEP]فبين اقتحام يبيد الطغاة [[] وكاتم صوت جميل صداه مِعْدَا البغاة مِعْدُ ديني وذلّ البغاة مِعْدَا الْعِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ فيا قومي هبوا لدرب الكماة عام حياة تسر الهداة المداة المداة وإما ممات يغيظ العداة فقم يا أخيّ لدرب النجاة لنمضى سويًا نصد الغزاة ونرفع مجدا ونعلى جباه أبت أن تذل لغير الإله إلى الحق هيا تعالى لواه لساح المنايا لحرب عداه فمن مات منا فدى عن حماه فى جنات خلد سيغدو عزاه

طفولتنا بإسلام الكرامة \* تعلمنا البسالة والشهامة تعلمنا بأن الصبر نصر \* إذا جر اللعين لنا لئامه تمسكنا بدين الله حتى \* أرين الظالمين به الندامة فلا والله لن نرضاه دينًا \* إذا رسم العدو لنا نظامه ولا والله لن نرضى اتباعًا \* لدين حللوا فينا حراما سنمضى لا نبالى بالمنايا \* فإما الموت أو عيش الكرامة صنعنا جندنا صيدًا أباة \* ونصنع للقاء ليث الزعامة تخطى هامة الجوزاء عزمًا \* يدك الظلم ينزعه زمامه هزبر قد توشح للمعالى \* ورايات الجهاد مضت أمامه جيوش الفتح قد وثبت و هذا \* جواد العز من يلوي لجامه كتائبنا تجوب الأرض حربًا \* تهز الكون تتبعه حطامه فأخبر خصمنا أنا أباة \* ضربنا منهم في كل هامه أسود إن تحدوا في حصون \* وفي الهيجاء أجبن من نعامه فلا خير النا والعيش ذل \* وعمر اما تساقينا حمامه فصبرا يا بلادي سوف نأتى \* نشع النور لا نرضى ظلاما إذا رفع الكذوب شعار حب \* فأين السلم هل ذبحوا حمامه

الحور تهتف للقاء وتنثني \* نحو الحبيب قلوبهن خواشع

يَفْدُونَ صَرحًا بالدماءِ تراهم وحشًا على جندِ العدا صوَّالُ صَالوا وما وَهَنُوا على أعدائهم شُهبًا على جيشِ الخنا تنهالُ جَاءَ القِتالُ وصَالَتْ الأبطالُ \*\*\* وسَمَتْ إلى قِمَمِ الفِخارُ رِجالُ وهنا سُيوفُ الحقِ تحكي مجدنا \*\*\* يبني عَرينًا شامخًا أبطالُ

# أناشيد الإصدارات